شكر المن رفع الكتاب على الشبكة، قمنا بتنسيق الكتاب وتخفيض حجمه مكتبة فلسطين للكتب المصورة https://palstinebooks.blogspot.com



منذ الجاهلية إلى سقوط الدولة الاموية

تأليف

ور فرائي دڪتور فالملينة

مصورياهسمه معضور في المسمعة م عُضوُ الجمّعة البيلي المربي في دمَشِق عُضوُ جمعيّة البحُونُ الاسِلامِيّة في بومَاني

الطبعة الأولى ١٣٧٨ هـ = ١٩٥٨ م

مَنِسُورات المكتب التجاري - بروت

مطبعة كاراككت بيروت



منذ الجاهلية إلى سقوط الدولة الاموية

تأليف

6/16

َ دُکُشتَوْد فِي المُلسَفَة ، عُنسُوا لَجَسَعَ البِلِيِّ البَرَبِي فِي دَمَيْثَق عُنسُومِ مِنْيِّة الجُورُثِ الإسِلابِيَّة في الْمِرْيَا فِي

الطبعة الأولى ١٣٧٨ هـ = ١٩٥٨ م

مَنِشُورات المكتب التجاري - بَبروت

الطبعة الأولى ١/٢٠٠٠/١

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

ربيع الثاني ١٣٧٨ تشرين الثاني ١٩٥٨

# هذا الكناب

إِذَا كَانَتِ الْامَةُ لَاتِرَالُ عَلَى الفِطرَةِ ، أَو فِي طَوْرِ بَدَاوِتِهَا ، كَثُرَ أَهْمَامُ العَامَّةِ من أَهْلِهَا بِرِوايَةِ تَارِيخِها ؛ فيميلُ تاريخُها المَرْوِيُّ – الذي يَنْبَعُ من حاجاتِ العامَّةِ ويوافِقُ هَواهُم – إِلَى أَنْ يَكُونَ فَصَّةً .

فاذا أَرْتَقَتِ الأُمَّةُ كَثُرَ أَهْمَامُ الْمُنَقَّفِينَ من أَبنائها بالتاريخ، فيُصْبِحُ حيننذِ تاريخُها المَبنِيُ على البحثِ في حياتِها هِيَ ، وعلى مُقارِنةٍ أَحْداشٍا بأحداثِ الأُمَمِ المُحيطةِ بها ، أقربَ الى أَن يكونَ علماً .

# فهرس الكتاب

| هذا الكتاب                                              | ٠٣  |
|---------------------------------------------------------|-----|
| الكلمة الاولى : نهج هذا الكتاب                          | ٧   |
| العرب قبل الاسلام : بلادهم وحياتهم                      | 11  |
| صورة القرن السادس للميلاد ، في المشرق والمغرب           | ۲۱  |
| الدعوة الاسلامية ، في مكة وفي المدينة                   | 4.5 |
| عصر الحلفاء الراشدين :                                  |     |
| الدور الاول : الفنوح وتنظيم الادارة                     | ٥٦  |
| الدور الثاني : الازمة السياسية في الاسلام               | ٧٤  |
| ثبت بخلفاء بني أمية في المشرق                           | ۲۸  |
| دولة بني أمية في الشام :                                |     |
| (أ) الفرع السفياني : تأسيس الملك والنزاع مع بني هاشم    | ۸٧  |
| (ب) انتقال الحلافة الى الفرع المرواني وذروة الامبرطورية | 90  |
| (ج) ذروة العصر الأموي                                   | ٠٤  |
| (د) ضعف الامبرطورية                                     | ٠٩  |
| (هـ) مروان بن محمد وسقوط الدولة الأموية في المشرق       | 77  |
| صورة الحياة في العصر الأموي                             | ۳۱  |
| فهرس لأعلام هذا الكتاب                                  | 09  |

سقط من الصفحة ٢٦ ، بين

السطر العاشر والسطر الحادي عشر

ببضعة أسطر:

استـدراك

#### الكلمة الأولى

# بهج هذا الكناب

0

يُعنى هذا الكتاب بأسباب تاريخنا العربي وبنتائجه ، وبتعليل تلك الأسباب وتبيّن أثر تلك النتائج ما أمكن : من أجل ذلك لابد من ذكر الأمور التالية : 1 – من المفروض أن يصل هذا الكتاب الى الأفراد الذين سبق لهم أن قرأوا قصة التاريخ وعرَفوا أحداثه المشهورة .

٢ ــ تقوم دراسة التاريخ ، في العادة ، على أحد الأسس التالية :

(آ) أما أن يتناول الدارس تاريخ إلحقبة التي يأخذ نفسه بدراستها بالتفصيل ، وحينئذ لا يستطيع أن يدرس الا جزءاً يسيرا من تلك الحقبة ، ثم لا تكون دراسته أكثر من الالمام بتفاصيل لا عكن أن تبرز الصورة الصحيحة لعصر من العصور ولا لقطرٍ من الأقطار . ثم ان التاريخ ليس

« ثُبِّتًا » بالحوادث المفردة حتى يستفرغ المؤرخ جهده في استقصاء الحوادث وفي تحشيتها بالتفاصيل .

(ب) وأما أن يتناول المؤرخ و كبار الحوادث مجردة » . وهذا شي لا فائدة منه أيضاً ، لأن المؤرخ لن يستطيع أن يدرس حينئذ الا الحوادث المشهورة من تلك التي وجب أن يكون كل انسان مثقف قد مر بها في المدارس الثانوية أو في معارج الحياة . واذا جاءت الحوادث مجردة متقطعة لا يجمع بينها تعليل للاسباب ولا تنسيق للنتائج ولا تيبيان لأثرها كلها في حاضر الأمة التي نورخ حياتها وفي مستقبلها لم يكن ذلك الذي يسرده المؤرخ تاريخاً .

 (ج) على أن ثمت أساساً ثالثاً مفيداً ، هو أن يتناول المؤرخ « أمهات الحوادث » التي تترك على وجه التاريخ أثراً ظاهراً وفي حياة الأمم أثراً باقياً ، ثم لا يكتفي بسردها بل يعللها تعليلاً اجتماعياً يشمل نواحي الحياة المختلفة ما أمكن .

٣ - وتعليل التاريخ يحتاج الى جرأة ، ولكن الى جرأة مبنية على الاحاطة بالموضوع المدروس والى التجرد عن الاهواء عند البحث وعلى المقارنة بين الحوادث مع بيان أسباب تلك الحوادث ، ثم على تنتيج النتائج المقبولة في العادة وفي العقل . والذي يتعرض لتعليل التاريخ يجب أن يكون ملماً بعلوم كثيرة متصلة بالتاريخ من قرب ومن بعد كالجغرافية وعلم الاقتصاد وعلم النفس والرياضيات وسواها ، ذلك لأن التاريخ في الحقيقة صورة للحياة الاجتماعية وسجل لتطورها بما فيها من سياسة وحرب وفن وأدب وتنازع وتغلب .

٤ - على أننا لن ندرس تاريخنا درساً مطلقاً مجرداً ، غايته ان نعرف الحقائق حباً بمعرفة تلك الحقائق وحدها . بل سنسعى الى ان يكون تاريخنا الماضي عجرة » لنا في حاضرنا . ان لنا في درس التاريخ هدفاً عملياً : نرى حسنات الماضي وسيئاته ثم نحاول ان نتلافى في حاضرنا تلك الخطيئات التي ارتكبها اسلافنا في ماضيهم .

وحينما نأتي الى « تعليل تاريخنا » يجب علينا ألا تنبانى التعليل الغروي ،

بل يجب ان يكون لنا تعليل مبيّ على اهدافنا ومشُلنا العليا وعلى واقع الحياة التي نحياها نحن . ونحن وان كنا لا نرفض المنطق ومنهج البحث والتفسير الموضوعي التي جاء بها الغربيون ، فاننا لا نقبل كل ما جاء به الغربيون عند تعليل تاريخنا . ان نفراً من الغربيين درسوا تاريخنا دراسة دقيقة عميقة بعيدة عن الهوى ، ولكن بعضهم الآخر تناول تاريخنا تناولاً سطحياً مشوباً بالأهواء والمطامع . هذا مع العلم بأن تاريخنا نحن يجب أن يعلل على أسس مستمدة من حياتنا نحن .

ان أكثر الغربيين قد درسوا التوراة بتفصيل واف ودرسوا تاريخ النصرانية في أوروبة وتاريخ الباوية . من أجل ذلك كانوا اذا جاءوا الى تاريخنا علموه على أساس دراساتهم تلك ، مع أن ثمت فارقاً كبيراً بين الاسلام في حركته الاجتماعية السياسية وبين اليهودية والنصرانية في هذا المنتجى . فدراساتهم الصحيحة في حقول اختصاصهم ليس من الضروري ، اذن ، أن تظل صحيحة في ميادين تاريخ العرب والاسلام .

آ – وبعد ، فنحن لن نهم بالحوادث المفردة في تاريخ العرب قبل الاسلام او في تاريخ الاسلام ، بل سنحاول ان نرى تاريخنا يتسق في سلسلة متعانقة الحلقات متماسكة الاجزاء . وستكون دراسة اسباب الحوادث أعظم قيمة عندنا من دراسة الحوادث نفسها .

 ٧ – وكذلك سنحاول ان نحل عدداً من المشاكل المعلقة في تاريخنا . ومع ذلك فلن يضيرنا ان نخرج أحياناً بنتائج خرج بها غيرنا ، اذ ليس من المهم ان نخرج بنتائج معينة ، بل المهم ان نصل الى وضع مناهج للبحث ثابتة وان نكسب. عقلنا تنظيماً .

٨ – ان العرب بلغوا في ماضيهم ذروة المجد السياسي والعلمي والأدي ، ثم هم اليوم متأخرون في ركب الحضارة من الناحيتين المادية والروحية . ولكن لن يكون همنا التبجع بماضينا والندب لحاضرنا . ان همنا سيتجه الى درس ماضينا للاستفادة من عبره في مستقبلنا . 9 – ومع أن العرب قبل الاسلام قد عاشوا في بيئة شبه مقفلة لصعوبة تفوذ غير هم اليهم الا قليلاً ، فان العرب قبل الاسلام كانوا يتصلون بالعالم الحارجي اتصالاً وثيقاً واسعاً من طريق التجارة على الأقل . وبما أن حال العالم الحارجي كان عاملاً أساسياً في سهولة الفتح العربي وفي تقبل الامم المختلفة للاسلام تقبلاً شاملاً أو قاصراً ، فاننا عقدنا الفصل الذي سميناه « صورة القرن السادس » للميلاد .

١٠ يلاحظ القارئ أني قد تركت ذكر المراجع في الحواشي ، ثم في المتن الا قليلا . والسبب في ذلك هو خطة هذا الكتاب : ليست غايبي في هذا الكتاب جمع الحقائق واستيفاء التفاصيل والجدال في الروايات . انبي تناولت في هذا الكتاب رؤوس الحوادث ، ثما اشتهرت مظانه في مصادر تاريخ العرب والاسلام ، ثم حرصت على تبيان أسبابها ما استطعت وعلى تعليل تعاقبها جهدى، مع الاشارة أحياناً الى عواقبها .

# العرب قبل الاسلام

#### شبه جزيرة العرب

شبه جزيرة العرب متسع من الأرض يبلغ نحو ثلاثة ملايين كيلو متر مربع ، فهي أحق بأن تدعى قارة . ومن الباحثين من يجعل بلاد العرب « جزيرة » لا « شبه جزيرة » ، لأن نهري الفُرات والعاصي يعقدان لها عند اقترابهما في أعالي الشام حدا شَمالياً من الماء . وهَذا يُدخل الشام كلها في جزيرة العرب ويزيد في مساحتها سَعة جديدة .

وسطح بلاد ألعوب شديد التفاوت ، فالقسم الاعظم منها « بادية » ، أي أرض تصلّح للزراعة ولكن لا ماء فيها . ويتخلل البوادي واحات ومرتفعات تبتت الزرع والنخيل . ثم هنالك صحارى واسعة ( أرض رملية لا تصلح للزراعة ولو وجد الماء ) . هذه الصحارى تنسع في الشمال حيث تدعى النفود ي وكذلك تتسع هذه الصحارى الساعاً اكبر في الجنوب حيث تدعى الدهناء وكذلك تتسع هذه الصحارى اتساعاً اكبر في الجنوب حيث تدعى الدهناء أو بأي الفلاة الواسعة ) وتدعى أيضاً الربع الحالي ( بفتح الراء بمعنى المكان ، أي الفلاة الواسعة ) وتدعى أيضاً الربع الحالي ( بفتح الراء بمعنى المكان ، شبه الجزيرة تقريباً ) . وفي الدهناء نجد « الأحقاف » ( أي الرمال المتصلة يالجبال ) . ويطلق اسم الاحقاف على الجانب الجنوبي الغربي من الدهناء مما يل البمن وحضرموت . وقد كانت الاحقاف صالحة للسكنى في الجاهلية الاولى، فقد جاء في سورة الاحقاف من القرآن الكريم : « واذكر أخا عاد اذ أنفر قوم بالاحقاف ومن خلفه . . ( 23 : ٢١ راجع قومة بالاحقاف و المحقاف و الفياد . . ( 23 : ٢١ راجع

ما بعدها )». ثم هنالك مناطق جبلية وخصوصاً عند الشواطئ ، وعلى الشاطئ الجنوبي الغربي في اليمن على الاخص .



والسكنى في بلاد العوب تابعة لطبيعة اقسامها : فالصحارى غير مأهولة الهنّيّة ، أما البادية فتسكنها قبائل تعيش على التنقل في طلب الماء والعشب : والبدو أو أهل البادية هم القسم الأوفر من « العرب » : عنهم اخذت اللغة

العربية ، وفيهم خرج الشعراء قبل الاسلام ، ومنهم تألفت جيوش الفتح في صدر الاسلام . وأما الخضر ، أي سكان القرى (المدن ) المتفرقة في المناطق الجبلية الساحلية على الأخص ، ما بين شمالي الحجاز الى جنوبي اليمن ، فهم أهل التجارة والصناعة، وبالتالي أهل الحكم : ولذلك أمتد سلطانهم على أهل الحادة .

#### شمالي بلاد العرب خاصة

لما ظهر الاسلام كان القسم الجنوبي من بلاد العرب قد خسر نفوذه السياسي والاقتصادي ، وكان القسم الأوفر من سكانه قد هجره الى الشمال ( الى الشام والعراق والحجاز : الغساسة فالمناذرة ثم الاوس والحزرج وقضاعة ، فيما قيل ) . من أجل ذلك ستتناول في دراستنا هذه الجزء الشمالي من بلاد العرب : المحجاز ونجداً ، ذلك الجزء الذي أخذ ينهض بهضته العظيمة في القرن السادس للميلاد ، ثم بلغت بهضته الذروة بظهور الاسلام وبانتشار العرب بالفتوح في جميع العالم المعروف يومذاك :

ونحن اذا نظرنا الى سطح شمالي بلاد العرب ثم تخيلناه مقطوعاً قطعاً مستعرضاً ظهر لناكما يلي :



حينما نتجه من البحر الأحمر نحو الشرق نمر بتيهامة ( الارض الواطئة ) وهي منطقة ساحلية تمتد من الشمال الى الجنوب على البحر الأحمر . ثم نأتي للى الحجاز وهي منطقة جبلية سميت الحجاز لأنها تحجز (تفصل) بين يهامة

ونجنّد . بعدئذ نصل الى نجد ( الأرض المرتفعة ) . ونجدَّ هضبة بعضها بادية وبعضها صحراء . ثم نصل الى اليمامة على خليج البصرة . والملاحظ ان بعض الأرض ما بين البحر الأحمر وبين اليمامة أرض حَرَّة ( أي بركانية ) . ولذلك قيمتان اساسيتان عندنا :

 (آ) ان المدنية التي كانت قد نشأت في هذه البقعة من الأرض قذ زالت بالثورات البركانية التي كست الأرض بطبقة سوداء قاسية ثم منعت اتساع السكنى في تلك المنطقة .

(ب) ان الأمطار التي تسقط في تلك المنطقة تكون أحياناً غزيرة ، الا أن هذه الأمطار قد تسقط على الأرض الحرة ( في تهامة والحجاز ) فتسبل في الأودية وتحدث فيضاناً ، ولكنها لا تنفذ الى باطن الأرض بل تصب كلها في البحر فلا يستفيد منها الحجاز وتهامة الا قليلاً . وقد تسقط هذه الأمطار في النفود (صحراء نجد) فتغور في الرمال فتكون الاستفادة منها أيضاً يسيرة جداً ؟ هذه الطبيعة في شمالي بلاد العرب جعلت الحياة حضرية في تهامة والحجاز ولكن قاسية جداً لأن الأرض ماحلة في معظم اجزائها . وعلى ذلك قول القرآن

الكريم: «رب إني انزلتُ من ذُريتي بواد غير ذي زرعٌ عند بيتك المحرَّم ». أما في نجد فكانت الحياة بدوية ولكنها كانت كثيرة الشظف ، وخصوصاً في الشتاء . ولذلك كان الحاهليون يفتخرون بالكرم واطعام الطعام في فصل الشتاء ، لأنه زمن المتحـُّل .

### حياة العرب الاجتماعية قبل الاسلام

#### النفوذ الاجني

كان الفرس والاحباش والروم يتنازعون السلطة على اليمن لأن اليمن كانت عطة تجارية عظيمة بين الهند وبين افريقية واوروبة خاصة . وكذلك كان الفرس يسيطرون على التخوم الشرقية لبلاد العرب ، حى ان المراعي كانت تقسم

على يد كسرى(١). أما التخوم الشمالية فكانت السيطرة عليها للروم: ولقد استطاع الروم ان يقيموا دولة الغساسنة في الشام ليقاوموا بها امتداد النفوذ الفارسي غرباً. كما ان الفرس أقاموا دولة المناذرة في العراق نصد التوسع الرومي شرقاً. ومع ان المناذرة والغساسنة كانوا عرباً من عرب الحنوب ، فامهم كانوا يتنازعون فيما بينهم : ثم امهم كانوا جميعاً عيوناً على عرب الشمال في نجد والحجاز ليمنعوهم من التبسط في الأرض. وكذلك كان آل حُجر (أسرة امرئ القيس الشاعر الجاهلي المشهور) ، ملوكاً على بي أسد في نجد ، وكانوا من أجل ذلك في نزاع مع المناذرة حكام العراق من قبل الفرس ، مع أنهم كانوا يجتمعون مع المناذرة في النسب اليماني وفي القرابة من طريق الزواج.

#### المدن التجارية

كان في الحجاز قرى (مدن) تقع على طريق التجارة بين اليمن ومصر ، أو بين اليمن والشام، فكانت محطات تجارية هامة. وكان أشهر هذه القرى مكة والمدينة والطائف وَمدين وُدومة الجندل. ولقد كانت كل مدينة تجارية «دولة » مستقلة على غرار المدن الفينيقية والمدن اليونانية القديمة. وكان يحكم هذه المدن عدد من أسرها الغنية الوجيهة تقتسم ما في تلك المدن من المنافع المادية. وكان سادة هذه المدن يحترفون «الربا »، فوق ما كان لهم من احتكار التجارة ومن الوجاهة الاجتماعية.

وكان سكان البادية يقرّضون المال من أهل المدن برباً فاحش لا يستطيعون وفاءه عادة ، فيقضون حياتهم مستعبدين اقتصادياً لأهل المدن . ولقد ظل نفر من العرب يدفعون الربا على أموال اقرضوها في الجاهلية حتى ألغى الرسول ذلك الربا في السنة الحادية عشرة الهجرة .

<sup>(</sup>١) راجع قصة حاجب بن زرارة .

#### الحباة القبلية

كانت كل قبيلة في البادية وحدة قومية سياسية لا ترتبط بالارض ( لأنها كانت تعيش على الرحلة في طلب الماء والعشب ) بل تتصل عادة بالنسب ، وكانت كل قبيلة يحكمها شيخها ، وهو رجل كبير السن عادة ، ولكنه قد يسود عشيرته صغير السن ، اذا اجتمعت فيه الحكمة والغنى والعدل والوجاهة ، كما انفق لصخر بن عمرو الشريد ، فقد قالت فيه اخته الحنساء لما رثته : وساد عشيرته أمردا » :

#### الجاهلية وأهلها :

الجاهلية هي الزمن الذي مضى قبل الدعوة الاسلامية ، وهي تقسم قسمين : الجاهلية الاولى وهي زمن متطاول ضاعت اخباره وبادت اكثر القبائل التي شهدته ؛ ثم الجاهلية الثانية وهي الزمن الذي نعرف تاريخه بشي من التفصيل والتأكيد . وتمتد الجاهلية الثانية نحو مائة وخمسين عاماً قبل الدعوة الاسلامية ، والجاهلية مشتقة من الجهل الذي هو ضد الجلم لا من الجهل الذي هو ضد العلم . وهي تسميه اطلقها القرآن الكريم على هذا العصر الذي نعالجه .

لقد تمتع العرب في جاهليتهم بحضارة روحية لا تقل عن حضارات الأمم التي كانت تحيط بهم في عصرهم . ولكنهم كانوا متأخرين كثيراً في حضارتهم المادية . أما المرآة التي يجب ان نتطلب فيها حضارة العرب في الجاهلية فهي اللغة العربية والشعر الجاهلي فانهما كانا يدلان على حياة بلغت النروة في الرق . وكذلك كانت هذه اللغة وذلك الشعر ينكشفان عن اتجاه فكري بارز كما نجد عند طرفة في نظره الى الاخلاق وعند زهير في النظر الى السلم والحرب ولا ريب في ان القرآن الكريم مصدر صحيح لتاريخ العرب قبل الاسلام وفي اثناء المدعوة الاسلامية . أما حياة العرب الروحية ( الدينية ) في جاهليتهم فلم تكن أدنى من حياة الأمم التي جاورتهم كالروم والفرس . ولكن لما جاء الاسلام في دركات حياتهم الروحية مؤيمة الرقي بينماكان الدين عند الأمم التي جاورتهم في دركات

فالغة في الانحطاط . وهذا ما يفسر لنا سرعة تغلب العرب على الامم المجاورة وسرعة انتشار الاسلام بين تلك الأمم .

#### خصائص البدو:

بما ان البدو كانوا الكَثْرة الغالبة من عرب الشمال ، فاننا سنُجْمَلِ خصائصهم العامة هنا . لقد استمد البَدُّوي حسناته وسيئاته من بيئته – كما يتفق لكل أمة من الأمم – فمن خصائص البدو ما يلي :

#### ١ \_ حياته الاجتماعية :

(آ) القبيلة أساس الحياة الاجتماعية ، وهي اسرة كبيرة يربط بعض افرادها ببعض سبب من القرابة أو الزواج . وربما انتسب أحدهم الى قبيلة بالولاء أو الحلف فأصبح كأنه من تلك القبيلة دماً ونسباً . وكذلك ربما خلعت القبيلة أحد أفرادها اذا خرج على بعض مبادئها أو خالف مُنْلَمَها العليا ، كما انفق لطرفة ابن العبد لأنه كان سفيهاً ( مسرفاً في ماله ) مستهتراً بالنساء والحمر . وكان هنائك أيضاً عبيد في القبيلة . والعبد يكون في أصله اسيراً أو مشترىً بالمال أو ابن أمة ( جارية ملكت بالسي او الشراء ) .

(ب) الزواج – وكان البدوي يتزوج من النساء ما يشتهي من غير تحديد لعدد زوجاته ، وربما جمع أحدهم اربعمائة امرأة في عصمته . وكان الزواج اربعة انواع : زواج المهر ( المعترف به اليوم في الاسلام ) ، وزواج الشراء ، وزواج السي ، وزواج المتعة ( الزواج الموقت ) .

(ج) الدين – البدوي موحد : لقد حملته سعة أرضه وفقدان معالم العمران فيها وتطوافه وحده على أن يرهب كائناً مجهولاً . من هنا نشأت عنده فكرة الالوهية . ولكن البدوي كان قليل الاحتفال بالعبادات وبالدين نفسه اذا كان آمناً على نفسه (كان يخاف الله في ساعات الضيق والفزع ، فاذا انكشفت غضمته عاد الى الجحود ) . والاوثان طارئة على بلاد العرب .

(د) الحياة الاقتصادية : الماء والكلأ مشاعان في البادية للجميع ، ولكن ربما حمى البدوي عيناً صغيرة أو قطعة أرض منبتة . قال زهير : « ومن لم يذُدُ عن حوضه بسلاحه يهدم .. » ويعيش البدو على الغزو في الاكثر . والغزو ان يهاجم جماعة من البدو حماعة أخرى للاستيلاء على مواشيها غصباً . أما اذا استولى البدوي على شيّ واهله غائبون فذلك هو السرقة .

(ه) الحياة السياسية : شيخ القبيلة يحكمها بالشوري ( باستشارة شيوخ القبيلة الآخرين : شيوخ العشائر والبطون والافخاذ ) وذوى الرأي والوجاهة . وأمره في كل شئ غير مردود في قبيلته . أما اذا حدث خلاف بين قبيلتين فالفصل في هذا الحلاف يكون بالتحكيم . وربما رفضت أحدى القبيلتين الحكم ولجأت الى الحرب .

وللبدوي محامد كنار منها الوفاء والكرم والنجدة والحفاظ على العرض وعلى خير القبيلة ووَحدتها . وكذلك له مساوئ كثار أيضاً مَنها الثأر وشرب الحمر ولعب المَيْسر ووأد الاولاد والحمية في غير الحق ( العصبية الجاهلية ) .

### الحياة الفكرية قبل الاسلام

كان للعرب قبل الاسلام حياة فكرية نعرفها من الشعر الجاهلي في الاكثر ومن القصص الجاهلي احياناً ثم نجد مصداق ذلك وكثيراً من تفاصيله في القرآن الكريم.فمن أعظم مظاهر هذه الحياة الفكرية .

اللغات السامية الأم لأنها الطن اللغة العربية هي اللغة السامية الأم لأنها أدق. اللغات السامية نظاماً وأوسعها قاموساً وأشملها قواعد وارقاها أدباً . ورقي قواعدها وأدبها بجب أن يقوم دليلاً على قدمها ، لأن هذا الرقي بجب ان يكون نتيجة تطور تم في عصور متطاولة . ويبدو بوضوح ان اللغة العربية الفصحى كانت تعم بلاد العرب كلها . اما ما يسمى « لهجات عربية » فلم يكن يزيد على مفردات شائعة في بقعة دون أخرى . ولعل كثرة المترادفات في اللغة العربية على مفردات شائعة في بقعة دون أخرى . ولعل كثرة المترادفات في اللغة العربية

ترجع الى أن اللغة الفصحى قد تقبّلت فيما بعد ــ ومع ظهور الاسلام ــ مفردات من لهجات متعددة .

Y – الأدب نثراً وشعراً : كان النثر الفصيح المنعرب لغة التخاطب في الجاهلية ، ولكنه لم يصبح أداة للتعبير الفي الا في زمن متأخر . والواضح ان العربي لم يحفل في أول الأمر بالنثر كثيراً ، بل اهتم بالشعر لأن الشعر كان اندر في القول وأوقع في النفس وأعلق بالذاكرة . ويبدو لنا ان النثر كان في الجاهلية ألصق بالحياة الرصينة العامة وبالمواقف الرهيبة كالكهانة والزواج والوصايا والتحكيم . أما الشعر فكان ألصق بالحياة الشخصية العارضة كالفخر والغزل والمناقضات . ويبدو لنا بوضوح ان الشاعر لم يصبح لسان قومه في المواقف المرهوبة الا في زمن متأخر .

ومما تلفيتالنظر ان كلمة شعر لم تكن قاصرة في الجاهلية على «الكلام الذي يجري على وزن واحد » كما تفهم اليوم ، بل كانت تطلق أيضاً على الكلام المتفاوت الاوزان ، اذا كان شديد التأثير في النفس . وعلى هذا يجب ان نفهم قول الجاهليين عن القرآن الكريم انه شعر ، وعن الرسول انه شاعر .

٣ – العلوم: وقد عرف الجاهليون فروعاً من العلوم التي كانت معروفة في فارس وبابل واليونان ، كما كان قد نشأ عندهم شئ من العلم الفطري المبني على الملاحظة والتجربة والاختبار الطويل . من ذلك كلة ملاحظات في الفلك والطب والتشريح ( عند طرفة في وصف الناقة ) والعرافة ( التطلع الى المستقبل ).
والأثر ( تتبع آثار الانسان او الحيوان الهارب ) .

٤ — العقليات : ان الحياة العقلية لا تكون واحدة في الأمة ، ولذلك لا يستغرب إن نجد البدوي عادة موحداً ثم نجده أحياناً جاحداً . والبدوي لم يكن يؤمن بحياة بعد الموت بل اعتقد ان الحياة الدنيا فرصة للبشر حتى يتمتعوا بلذاتهم. أما الموت فيأتي على كل شيء عنط عشواء » . على ان البدو من ناحية أخرى كانوا يعتقدون بالحن وبأن لله بنات يشفعن عنده للبشر ( ولعل هذا الاعتقاد كان طارئاً على العرب في زمن متأخر ايضاً)، وبأن الانسان اذا مات قتيلاً ولم

بأخذ اولياؤه بنأره خرجت من جمجمته هامة ( طائر ) وجعلت تصيح : اسقوني ، حى يؤخد بدم ذلك القتيل .

وفي معلقة طرفة خاصة موقف واضح في الاخلاق . يعتقد طرفة ان الاخلاق قسمان : قسم شخصي كاتباع اللذات وانفاق المال والتهور ، وهذه كلها خاصة بالشخص نفسه لا يجوز لأحد ان يعترضه فيها . ثم هنالك اخلاق اجتماعية كالنجدة والكرم والوفاء ، وهذه تنعلق بالمجموع وتفيده ، ولذلك كان المرء مجبراً عليها . وهكذا يرى طرفة ان الانسان قد يكون متصفاً بصفات شخصية ثم بصفات اجتماعية تناقضها ( انه هو شخصياً مستهتر في لذاته ولكن عنده حفاظاً على اعراض قومه . انه ينفق امواله على الحمر ولكنه ايضاً ينفق في سبيل القبيلة ) .

أما الحكمة ( الآراء الصائبة في الحياة ) فهي عند العرب اكثر من ان يحصرها العد .

# صورة القرن السادس للميلان والقرن الأول قبل الهجرة

#### الغاية من هذا الفصل:

لما كنا ندرس تاريخ العرب والاسلام على أساس من التعليل الاسلامي ،. وجب أن ندرس الدعوة الاسلامية كحركة اجتماعية الى جانب دراستها كحركة. دينية . ولكننا لن نستطيع ان ندرك حقيقة الرسالة التي أداها الاسلام بين العرب ثم في الشرق ثم في العالم ، الا اذا درسنا حال العالم في القرن السادس للميلاد . ذلك القرن الذي سبق ظهور الاسلام .

#### هجرات البرابرة :

شهد العالم منذ القرن الرابع للميلاد قبائل تتدفق من أواسط آسية وتنتشر في العالم المتمدن فتغير معالمه . هذه القبائل كانت تمثل هجرات متلاحقة لأقوام ضاقت بهم بلادهم فخرجوا يطلبون بلاداً جديدة يسكنون فيها . هذه الهجرات تشبه الى حد كبير هجرات الساميين من شبه جزيرة العرب الى بلاد الهلال الحصيب وشمالي افريقية . الا أن هجرات الساميين كانت تحمل معها ثقافة راقية ثم توقظ البلاد التي تنزل فيها فتبعث فيها حضارات تبهر الابصار ، بينما هولاء البرابرة تقع في بلاد ذات مدنيات فيقضون على معالم المدنية فيها . وهجرات هؤلاء البرابرة تقع في دروين ائنين :

1 ﴿ هجرات البرابرة المعروفين بالجرمان ، كالقوط وانسكسون والفاندال من الذّين استقروا في انحاء اوروبة المختلفة ، ثم استطاعوا بعد ان قضوا على كثير من معالم المدنية الاوروبية ، ان يؤسسوا ممالك جديدة وينشئوا حضارات جديدة .

٢ - هجرات البرابرة المعروفين باسم « الهون » ( الهيطل ، الهياطلة ) وهم أقل مدنية من الجرمان واكثر شجاعة ولكن أشد قسوة ووحشية . ولم تقتصر هجرات الهيطل على اوروبة بل تشعبت في آسية نفسها أيضاً .

وفي الوقت الذي كان الهون يزرعون الحوف في اوروبة ، ما بين جبال الأورال الى فرنسة ، كان أقاربهم الهون البيض ( الهيطل على الحصر ) يقضون على الممالك في آسية ، فقد غزوا نجارى ( ٤٥٠ م ) ثم مدوا غزوهم الى الهند فقضوا على امبراطورية غوبطا Gupta ( نحو ٥٠٠ م ) ، ثم هاجموا الساسانيين في فارس مراراً حتى مزقوا تلك البلاد وجعلوها بهاً للفوضي .

#### الهيطل في فارس :

بعد أن قضى الهيطل على مملكة بخارى ، وقبل ان يقضوا على مملكة غوبطا في الهند ، انحدروا الى فارس فدافعهم كسرى ابرويز الاول (٤٥٧-٤٨٤م) ولكنه خاب في قتالهم فقتلوه وأسروا اسرته وخربوا بلاده . وكذلك لم يستطع أخوه بالش (٤٨٤-٤٨٨م) أن يصدهم فسملوا عينيه وخلعوه ثم ولوا مكانه قُبّاذ الاول (٤٨٨-٣٣١) ابن ابرويز . ولكن الأحوال لم تستقر فخلع الفرس قبّاذ (٤٩٩م) ، إلا أن الهيطل أعادوه الى عرشه .

في هذه الاثناء حدث حدثان بارزان : أو ُ ُ لهما ان الدولة الفارسية ضعفت بالهجمات الحارجية وبالمنازعات الداخلية فتوقف الفرس عن حرب الروم . وثاني الحدثين أن الشعب الفارسي الذي اقلقت الأحوال المضطربة اطمئنانه أخذ يتقبل النصرانية . ويبدو ان انتشار النصرانية في أول الأمر كان تسرباً لم يعلم به الاكاسرة ، ولكنه اتسع فيما بعد حتى لم يجد كسرى أبرويز ضيراً في أن تكون النصرانية ديناً معترفاً به في فارس . أما المذهب النصراني الذي انتشر فيهوا المذهب النصراني الذي انتشر فيها المذهب النصراني الذي المعترفاً الهية ال

وطبيعة بشربة، وعلى هذا لا تكون مريم والدة الله ، لأن الله لا يمكن ان يولد ومن انسان ، ولكنها والدة عيسى . هذه الثنويه في المسيح كانت توافق المانوية الفارسية التي تقول بأن في العالم آلهين : اهرمزدا آله النور والخير ثم اهرمان آله الظلام والشر .

#### تجدد الحوب بين الساسانيين والروم :

ويظهر ان هجمات الهيطل على فارس هدأت حيناً فعاد الساسانيين الى مهاجمة الروم فقد هاجمهم قباذ (٥٠٢م)وانتزع منهم آمد ( دياربكر ) كما حاربهم بعد ذلك عام ٥٢٧ و ٥٣١ م .

#### وتميز حكم قباذ بظاهرتين اجتماعيتين :

1 — بعد ان تقبل الروم النصرانية وانتشرت بينهم رأى الامبراطور يوستنيانوس الاول ان الفلسفة مناقضة للدين والمها في رأيه خطر عليه م فأمر بأن تجمع كتب الفلسفة وتوضع في سراديب حي لا تصل اليها يد الناس . ثم طرد جميع المشتغلين بالفلسفة من امبراطوريته (٢٩٥م) . حينئذ استدعى قباذ هؤلاء الفلاسفة والعلماء واكرمهم ثم فتح لهم مارستانا ( مدرسة طبية ومستشفى ) في جنديسابور ، فكان ذلك سبباً من أسباب انتشار العلم والفلسفة في فارس وفي انتشار الطب على الأخص . ولعل قباذ لم يفعل ذلك حباً بالعلم بل نكاية بيوستنيانوس ، ولكنه على كل حال أثار في فارس حركة علمية فكرية .

٢ – وفي أيام قباذ نبع مذهب مردك ، أو المزدكية . والمردكية حركة المجتماعية شعبية وجدت لتقاوم المانوية ( مذهب ماني ) . كانت المانوية دين الدولة الحاكمة ودين النبلاء الذين كانوا يستغلون سواد الشعب ويضطهدونه ، فجاءت المردكية وفيها عنصر شيوعي يقول بأن تقسم أموال الأغنياء بين الفقراء ، ثم تطرف فقال أيضاً بشيوع النساء . واعتنق قباذ الاول هذا المذهب في السنة المولى لحكمه ( عام ١٩٨٨ م ) .

#### کسری أنو شروان وبوستنیانوس 🤞

كان خسرو الاول – وهو كسرى انو شروان – ملك الفرس (٥٣١-٥٧٩) معاصراً ليوستنينانوس الاول امبر اطور بيز نطية (٥٣٧-٥٩٥). ولقد استمرت الحرب بينهما برهة طويلة، من عام ٥٤٠ الى٥٢٦م، ولكن تخللتها فرات سلم وكذلك تحرك الهيطل (الهون البيض) من جديد عام ٥٥٠م، فعقد كسرى انوشروان معهم حلفاً . الا أن هذا الحلف لم بطل أمده فعادت الحرب بين الفرس والهيطل ثم اتسعت .

ويظهر انالنصارى زاد عددهم في ذلك الحين في اليمن وزاد نشاطهم، فأخد أقيال اليمن يضطهدونهم . وعلم يوستنيانوس بذلك فأوعز الى النجاشي (ملك الحبشة، وكان نصرانيا) ان يغز وا اليمن، فأرسل النجاشي اليها جيشاً بقيادة قائد أسمه أرياط فاستولى عليها عام ٥٧٠ م . ويبدو ان الاستيلاء على اليمن كان سهلاً ، فأراد أرياط ان يمد نفوذه في بلاد العرب فأرسل حملة بقيادة قائد أسمه أبرهة على مكة في العام نفسه (٥٧٠م) . وكان في الجيش الحبشي فيلة لم تعرف من قبل في بلاد العرب ، فسمى العرب هذا العام عام الفيل . ولكن حملة ابرهة على مكة لم تنجح لأن المرض انتشر في الجيش الحبشي فاضطر الى الارتداد . ثم ان احتلال الحبشة لليمن نفسها لم بطل ، فان كسرى انوشروان الذي كان يحرص كاسلافه على ان يظل النفوذ البيز نطي بعيداً عن حدوده الغربية ( في العراق ) لم يرض ان يقترب ذلك النفوذ من حدوده الجنوبية ( في اليمن ) . من أجل ذلك أرسل حملة اخرجت الحبشة من اليمن . ومنذ ذلك الحين أصبحت البين عت نفوذ الفرس، ثم لم تتحرر منه الا لما جاء الفتح الاسلامي .

في هذا العام الذي نقص خبره هنا ، عام الفيل (٧٠٥م)، ولد رسول الله عمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . وكما أن عصر كسرى انوشروان تميز بالازدهار والعدل والأدب، فانه تميز ايضاً بانتصار المانوية على المزدكية ، فقد أمر كسرى بنقل الافستا (كتاب المانوية المقدس ) الى اللغة الفهلوية المحكية ليقرأه الشعب ويفهمه ، ثم أعلن ان الارتداد عن المانوية الى المزدكية او الى النصرانية عقابه الموت .

#### هرمز الرابع:

وجاء بعد كسرى ابنه هرمز الرابع (٥٧٩-٥٩٠م) وكان حاكماً مستضعفاً فاضطربت احوال فارس في أيامه . ثم خالف سياسة أبيه في أمر الدين الفارسي ولم يشأ ان يُلُقييَ سمعاً الى الكهنة المانويين ويضطهدَ النصارى ، بل أعلن أن المانويين والنصارى يستطيعون ان يعيشوا في مملكته جنباً الى جنب . حيننذ تآمر الكهنة والنبلاء عليه وقتلوه بمساعدة قائد اسمه بهرام .

#### كسرى الثاني وهرقل:

وبعد هرمز الرابع جاء ابنه كسرى الثاني ابرويز (٥٩٠–٦٢٨م) . ثم رقي. هرقل عرش بيزنطية (٢٦١٠م) في العام الذي بتُعرِثُ فيه محمد بن عبد الله صلى. الله عليه وسلم .

وأطلق كسرى الثاني جيوشه على الامبر اطورية البيزنطية فبلغت جيوشه الى خلقدونية تجاه القسطنطينية ثلاث مرات ( ٦٢٦،٦١٥،٦٠٨ م ) كما غزا الشام. فاستولى على انطاكية (٢١١م) وعلى دمشق (٦١٣م) وعلى القدس (٦١٤م) ، ثم احتل مصر عام ٦٦٩ م . ولم يكن بامكان الروم ان يهاجموا فارس لأن الامبر اطورية البيزنطية كانت في ذلك الحين في اعظم جزرها وفي منتهى ضعفها .

وجاء هرقل الى عرش بيز نطية والضعف مستحكم في الامبر اطورية البيز نطية ، فبدأ " بتنظيم الجيش و اكنه لم يستطع ان يرد على هجمات الاكاسرة الا بعد ثلاث عشرة سنة (١٣٦٣م) فانتصر عليهم انتصارات كثيرة إلى ومع أن هرقل في الداخلية على فارس انتصارات حاسمة احياناً فان يديه كانت مملونة بالمشاكل الداخلية وبالمشاكل الدينية على الأخص :

(١) المسيحية كما تظهر في الاناجيل دين أشخصي إيطلب من اتها اتباعه ترك الأمور الدينوية ، لذلك لم يهتم الانجيل بالدولة ولا بالمجتمع ، حتى ان المسيح انتهر ذات يوم رجلاً لأنه سأل عن قسمة أرث أبيه بينه وبين أخ ٍ له . وفي الانجيل « ليست مملكتي من هذا العالم » .

(١) و لما كتب القديس بولس رسائله أراد ان يقرب النصرانية من عقول اليونانيين ، ولقد توسع بولس في ناحية العقيدة ولكنه ظل بعيداً عن الاهتمام بالسياسة . وبولس لم ير المسيح قط .

الكنيسة هي التي وضعت أسس التنظيم الاجتماعي والدولة المسيحية (٣) الكنيسة هي التي وضعت أسس التنظيم الاجتماعي والدولة المسيحية (البابوية ) فيما بعد . وفي القرن السادس كانت النصغرى والشام، وفي الاسكندرية في مصر ، وفي بعض مدن العراق فكانت اكثر انتشاراً . ولكن الفرق المسيحية كانت كثيرة جداً في هذه البلدان وكان الاختلاف بينها يتناول العقيدة رأساً . من ذلك :

- (آ) المسيح آ له ـــ المسيح ، رجل صدّيق ( بتشديد الدال ) ، فاضل .
  - (ب) المسيح صلب المسيح لم يصلب .
  - َ ﴿ (جَ) مريم والدة الله مريم والدة عيسى ﴿ المسيحِ ، الانسان ﴾ .
- (د) الله واحد ( ثلاثة اقانيم في أقنوم واحد ) ـــ الله ثلاثة ( ثلاثة اقانيم مستقلة ) .
- (ه) لا يجوز ان نجعل صورة للمسيح وأمه الخ يجب ان نجعل صورة للمسيح ... ويبدو أن الفرق النصرانية الثلاث الّي ظلت واسعة الانتشار حتى ظهور الاسلام كانت ثلاثاً :

الاولى – مذهب أريوس : ويرى بأن المسيح ليس آلها ، بل هو انسان مخلوق من لا شي وباقي البشر اخوته ( وقد انتشر هذا المذهب بين القوط في اسبانية أيضاً ) .

وهو الثانية – المذهب النسطوري ( مذهب الكنيسة السورية الشرقية ) ، وهو يقول : ان في المسيح طبيعتين مستقلتين ، أجداهما الهية ( يعمل بها الأمور الالهية ) والثانية بشرية ( يسلك بها في الدنياكما يسلك سائر البشر ) . وعلى هذا لا تكون مريم والدة المسيح الذي هو ذو الطبيعة الالهية « الله » ، بل والدة

المسيح الذي هو ذو الطبيعة البشرية ﴿ عبسى ، الانسان ﴾ .

الثالثة – المذهب اليعقوبي ( مذهب الكنيسة السورية الغربية ) ويقول اصحابها بأن في المسيح طبيعة واحدة ، وان المسيح هو الله .

وانتشر المذهبانالنسطوري واليعقوبي حمى عما الامبر اطورية البيز نطية ، ثم نشأت الحلافات فيها يُوالاضطرابات في كل مكان . حينئذ خطر للامبر اطور هرقل ان يوحد المذهب النسطوري والمذهب اليعقوبي بأن يقول ان في المسيح ( في الاصل ) طبيعتين محتافتين ( أي كما يقول النساطرة ) ولكن هاتين الطبيعتين عادتا فاتحدتا واصبحتا طبيعة واحدة ( يريد ان يتقرب بذلك من اليعاقبة ) . ولكن انتيجة كانت نشوء مذهب جديد هو المذهب الملكي ( الروم الكاثوليك ) . او الملكاني ( مذهب الملك) .

غير أن الاختلاف الديني لم يكن كل ما اصاب بيز نطية من الحصام والشقاق والضعف ، بل هنالك التراع السياسي ، وهو ان الطبقة الحاكمة كانت من بلاد اليونان في اوروبة ، بينما الجنود كانوا من آسية الصغرى . وهكذا ثار التراع بين طبقة الحكام وطبقة المحكومين ، وبين الجيش والاباطرة . ثم كان هنالك الفساد الحلقي الذي كان مستطيلاً في بيز نطية من التهالك على الرذيلة والانغماس في القمار ( وسباق الحيل على الأخص ) . وكان الدين مسيطراً على العقل البيز نطي في كل شي سيطرة تامة : في تنصيب الامبرطور وفي الحروب وفي الطب وفي الصلات الشخصية . ولكن تلك السيطرة كانت في حقيقتها تنازعاً وتفككاً .

ثم اذا نحن التفتنا الىفارس في أعقاب القرن السادس الميلادي و مظلع القرن السابع وجدنا ان كسرى الثاني كان ، على الرغم من كل ما دهى امبراطوريته ، منصر فأ الى اللهو بخيلاً . من أجل ذلك ثار عليه قومه ثم وثب عليه ابنه قباذ الثاني فعز له وذبحه ( عام ٦٦٨ م ) . ولكن كسرى الثاني لم يمت حالاً بل عاش بعد ذلك بضعة أشهر كانت فارس في اثنائها ميداناً الفوضى . وتوثب على العرش مغتصبون كثار منهم القائد بهرام، ومنهم بوران (٦٣٠–٣٦٦م) بنت كسرى الثاني ، كما

استبدكثيرون أيضاً بالمقاطعات المختلفة .

واخيراً اتفق الفرس على تمليك يز دجرد الثالث .

. . .

#### أثر العصر في الامبراطوريتين (وصاة ذلك الأثر بالفتوح العربية):

هذه الحروب الطوال بين الامبر اطوريتين الساسانية والبيزنطية : بما اضيف اليها من الاضطرابات الداخلية ، أدت الى :

(آ) ضعف الامبر اطوريتين ضعفاً شديداً .

(ب) سأم الشعبين من الاستمرار في هذا النزاع الذي لا نهاية له ولا جدوى

فيه

- (ج) فساد الأحوال الاجتماعية : الاستبداد السياسي والاضطهاد الديبي والقهر الاجتماعي وابتزاز الأموال بالضرائب والمصادرة إ
- (د) زعزعة عقيدة الشعبين في مُثْنَلهما العليا . ان الحَرَّائُم المتوالية والاضطهاد المتواصل قد افقد الشعبين معنى الكرامة القومية ، فأخذا يتطلعان الى مبادئ أقدر على أدخال الاطمئنان الروحي على النفس وأضمن للتقدم المادي في البلاد .

ي ونقف في الريخ الامبراطوريتين الفارسية والبيز نطية عند العام ٦٣١ م لأن العرب كانوا قد أخذوا ، في ذلك العام، يطرقون أبواب الامبراطوريتين معاً .

#### الجرمان ورومية :

بعد موت ثيودوسيوس (٣٩٥م) انقسمت الامبراطورية الرومانية نهائياً وعملياً قسمين : الامبراطورية الشرقية ( البيزنطية ) وعاصمتها القسطنطينية ( وقد ألقينا نظرة على احوالها العامة في القرن السادس ) ، ثم الامبراطورية الغربية وعاصمتها رومية .

وكان البرابرة الجرمان منذ مطلع القرن الرابع للميلاد يهاجمون الامبراطورية الرومانية كالها في الشرق والغرب ، ولكن يبدو ان القسطنطينية كانت أمنع من رومية وان عوامل الانحلال في رومية وما حولها كانت أشد منها في القسطنطينية . ويلفت النظر ان البرابرة الجرمان كانوا قد أقاموا دولاً لهم في غربي اوروبة (في فرنسة واسبانية) وفي شمالي افريقية ايضاً .

الا أن الامبر اطورية الرومانية الغربية كانت لا تز ال قائمة، واكن كانيتنازعها أباطرة ضعاف. . وبلغ اختلال الاحوال في رومية وما حولها الغاية . ويمكن تلخيص أوجه هذا الاختلال واسبابه في ما يلي :

(آ) اضطراب الادارة – ان هجمات البرابرة المتوالية واشتغال رومية بها في المقام الاول صرفها عن الاهتمام بالطرق التي كانت تربط المقاطعات المختلفة، فخربت تلك الطرق وتهدمت اكثر الجسور فنقطعت أوصال الامبراطورية بين العاصمة وبين المقاطعات، وفقدت العاصمة سلطتها على تلك المقاطعات وزاد في اختلال المواصلات فساد نظام البريد، اذ كان الموظنون القائمون على البريد يستغلونه لمصالحهم الشخصية فيسرقون علف الحيول أو ينقلون عليها بضائع لتجارتهم الحاصة او بهملون واجباتهم في نقل الاخبار الصحيحة ونقل أوار الدولة بن العاصمة والمقاطعات.

(ب) اضطراب الأمن – ان اضطراب الأدارة بعد خراب الطرق قد أدى الى اضطراب الأمن، فكثر قطاع الطرق واللصوص في كل مكان ( في البر والبحر ) . حينتذ اضطرت الدولة الى تعيين موظفين ريفيين في بعض المقاطعات لا عمل لحم الا القبض على النصوص . وفي أواسط القرن الرابع فقد الأمن تماماً في الريف الايطالي وأصبح من المألوف ان يُسلب المسافرون على الطرق المؤدية الى رومية نفسها، أو على أبواب رومية ايضاً . وهكذا سمحت الدولة في عام 187 م للمدنيين بأن يحملوا سلاحاً للدفاع عن أنفسهم .

(ج) زادت الدولة الموظفين ظناً منها ان ذلك يسهل تسيير الأعمال ، ولكنها في الحقيقة جعلت عدد الموظفين الفاسدين اكبر . ثم ان زيادة عدد الموظفين تدعو الى ازدياد الحاجة الى المال، وهذه تدعو الى زيادة الضرائب والى ارهاق الشعب فوق ارهاقه الاول . اضف الى ذلك ان هؤلاء الموظفين كانوا يهتمون

في الدرجة الاولى بمصالحهم ثم لا يخدمون أحداً من الناس الا اذا رشاهم . وبعد قليل اصبح الموظفون في الحقيقة «طبقة » تستغل مركز ها لتصبح غنية بما تسرقه من أموال الشعب .

- (د) أصبح الحند « طبقة » مستقلة تفعل فعل طبقة الموظفين .
- (ه) وعمد كبار المتنفذين من الصناع والزراع والتجار الى حصر مرافق البلاد في ايديهم مستعينين بالموظفين فاحتكروا الصناعة والتجارة ، فأصبح في البلاد بضعة ملاكين مثلاً يمنكون معظم الأراضي الزراعية،وخرج الزراع الصفار من اراضيهم أو ظارا فيها فلاحين مضطهدين . وكذلك كان الثأن في الصناعة والتجارة . وهكذا كُل الفقر بين السكان . م
- (و) تناقص عدد السكان : ان غزوات البرابرة والقلاقل الداخلية والفقر والطفر على التابت رومية وما حولها في ذلك الحين ، كل ذلك عمل على تناقص عدد السكان تناقصاً سريعاً . ثم ان معظم الأسر الكبيرة والصغيرة لم تكن ترغب في الاكثار من الاولاد لاختلال الأحوال الاقتصادية في البلاد .
- (ز) وخافت الدولة مغبة نقص السكان فسمحت للبرابرة بالاستقرار داخل تخوم الامبراطورية (في الاماكن المهجورة). ولا ريب في أن ذلك جعل عدد السكان يزيد، ولكن في الاتجاه الحاطئ. ان البرابرة كانوا «أعداء» للرومانيين وكانت لهم لغتهم الحاصة وحضارتهم الحاصة وعصبيتهم الحاصة واطماعهم الحاصة . وهكذا تكون الدولة الرومانية قد حلت مشكلة ظاهرة بحلق مشكلة حقيقية (لقد جعلت في قلب الامبراطورية حضارتين متعاديتين).
- ولقد كان لذلك نتائج سيئة على الامبراطورية الرومانية ، منها ان هولاء الجرمان بدأوا يستولون على مناصب الدولة ومراتب الحيش فانتقلت السلطة الحقيقية في الامبراطورية الرومانية الى ايد أجنبية . ولما ساد الحرمان في الدولة جعل الشعب يقلدهم في كل شي ( والناس على دين ملوكهم ) . فما ان انتصف القرن الحامس للميلاد حي كان الرومان يقلدون الحرمان في لباسهم وازيائهم وفي حياتهم المذرلة ايضاً ، وبدأ الشعب الروماني يفقد طابعه الشخصي وقوام كيانه :

(ح) ولما قل السكان الرومانيون في المدن والقرى قلت الايدي العاملة في المزارع والاسواق . وأخذ الفلاحون خاصة يهجرون انقرى ويأتون الى المدن لأنها أوسع بجالاً للكسب . حينذ أصدرت الحكومة قانوناً يمنع الفلاحين من مغادرة أراضيهم ويوجب عليهم البقاء فيها يستغلونها لانفسهم أو لاصحاب الاملاك الكبرى . ومع ان هذا «التدبير » حكيم في ظاهره ، فانه خلق مشكلة جديدة : لقد أوجد طبقة من « الاقنان » الذين اصبحوا مربوطين بالأرض من غير ان يحمل أصحاب الأراضي على حسن معاملتهم . وعلى هذا أيضاً قل صنع الادوات المختافة وكسيل الناس عن استيراد الحاجات من الحارج. في

(ط) واحتاجت الحكومة الى اشياء كنار لموظفيها وجيشها فأخذت تستولي على ما بأيدي الناس غصباً ، فارتفعت أسعار الحاجيات والضروريات ارتفاعاً فاحشاً وخاف الناس على أموالهم خاصة فادخروها في الصناديق وكتموها عن الدولة . ولما قلت العملة المتداولة في الأسواقي عاد الناس الى المقايضة ، حتى ان الأطباء والاساتذة والجنود وجباة الضرائب كانوا يأخذون على حقوقهم وخدماتهم بضائع وحاجات مختلفة بدل الدراهم .

(ي) واضطرت الدولة الى الحصول على المال فأخذت تخفض سعر العملة ( بأن تسكها ممزوجة بمقدار كبير من النحاس والرصاص ) . وهكذا ظل اسم الدينار ديناراً ، ولكن قوته الشرائية انخفضت كثيراً .

(ك) وزادت الحالة الاقتصادية في رومية سوءاً حين أخذت القسطنطينية تزدهر وتستولي على طرق التجارة الحارجية شيئاً فشيئاً .

(ل) ولما أحد الفلاحون يهربون من مزارع أسيادهم كانت الدولة ترد الهارب الى سيده مقيداً بالسلاسل . وسترعان ما طبق هذا القانون على الأُجُراء في الصناعة والتجارة . ثم فرضت الدولة على كل انسان أن يستمر في صناعة أبيه . وهكذا نشأت الطبقات الاقتصادية فأصبح هنالك طبقة حدادين وطبقة نجارين وطبقة حمالين ، وأصبحت كل صناعة وراثية قاصرة على أهلها . حتى الممثلون والمصارعون والعزافون والسواقون أصبحوا طبقات تتوارث أعمالها .

(م) هذه الأحوال كلها قادت الى ازدياد قوة أصحاب المزارع الكبرى والمتاج الكبرى والمتاجر الكبرى. حينئذ أخذ هؤلاء يتملصون من دفع الضرائب أما برشوة الموظفين أو بالحصول على اعفاءات رسمية أو بالامتناع عن دفعها بما غم من سلطة وقوة . ولما وصل هؤلاء من القوة الى هذا المركز أخذ اكثر هم ينشئ المزارع الواسعة ويشحنها بالاجراء والعبيد ويعيش فيها آمراً ناهياً كأنه في أمارة مستقلة عن كل سلطة سياسية أخرى .

#### سقوط إالامبراطورية الرومانية الغربية :

كانت القبائل الجرمانية التي تحيط برومية تشهدكل هذا الضعف في السلطة المركزية، فأخذ الزعماء منها يتدخلون في تنصيب الأباطرة وخلعهم . وأخيراً أدرك اولئك الجرمان البرابرة أنهم هم الحاكمون فعلاً ، وان الامبراطور الموماني لا سلطة له ولا قدرة ، فلماذا لا يحدُكمون هم فعلاً مكانه ويكون لحم في ايطالية مملكة كما لاخوانهم الفرنجة والقوط الغربيين والفندال ممالك في فرنسة واسبانية وشمالي افريقية ؟

وأخيراً أتجهت تلك القبائل نحو رومية ففتحتها وخلعت الامبراطور رومولوس اغسطولوس عن عرشه ونصبت مكانه زعيمها آدوفاكر (أو ادواكرو أو ادوسر) ملكاً على ايطالية عام٤٧٦م (١٠٠٠. وهكذا زالت الامبراطورية الرومانية الغربية وأصبحت تابعة اسماً على الأقل للامبراطورية البيزنطية . ولكنها في الحقيقة كانت قد نجزأت اقساماً مختلفة الاحجام لتنشأ فيها ممالك جرمانية مختلفة .

#### زوال الحضارةاليونانية الرومانية :

قويت الآن القبائل الجرمانية في اوروبة، وهي شعوب فطرية تتصف بالشجاعة ولكن لا تتذوق من احوال العيش الا الطعام والشراب والقتال . أما الرومانيون

<sup>(</sup>١) يعتبر هذا التاريخ حداً بين العصور القديمة و العصور الوسطى .

خفد قل عددهم وضعفوا فبدأت الحضارة القديمة ( اليونانية الرومانية ) تتقهة ثم تزول شيئاً فشيئاً . وهكذا أهملت الابنية التاريخية والمكتبات والآثار الفنية او اتلفت من غير ان يهتم أحد باصلاح ما تلف او بالمحافظة على ما بقي .

ثم ُ فقد العلم اليوناني جملةواحدة، وتأخرت اللغة اللاتينية، وقل الذين يعرفون الفراءة والكتابة حتى لم يبق في رومية كاتب يستطيع ان يدون تقلبات ذلك العصر. وبكلمة واحدة : لقد انقلب العالم الغربي في مطلع العصور الوسطى الى حال شبيهة بالحال التي كان فيها قبل ان يفتحه الرومان ويمدنوه .

\* \* \*

في هذا العصر المضطرب المملوء بالقلق الاجتماعي والروحي ، والغارق في الفوضى والفساد والجهل والحاضع للعصبيات والموزع بين الشيع الدينية المتنابزة المتخاصمة والمصاب بنقص في الأموال والانفس والثمرات ، ظهر الاسلام في أمة فتية مقبلة على الحياة قد جمعت صفوفها ووحدت ايمامها وتطلعت الى المستقبل لتخرج هي من الحاهلية الى الحضارة ، ولتتخرج غيرها من الظلمات الى النور .

## الدعوة الاسلامية

#### قريش

كانت قريش أقوى القبائل المتحضرة في الشمال الغربي من شبه جزيرة العرب وأغناها ، وكانت مسيطرة على التجارة الحارجية تنقلها بين اليمن وبين مصر والشام والعراق الى فارس . وكذلك كانت تحتكر التجارة الداخلية والاقراض بالربا والاشراف على سقيا الماء واطعام الطعام في المواسم.وكان له سدانة الكعبة . كل هذا جعلها ذات نفوذ كبير على أهل القرى وأهل البادية في الحجاز وما حوله . ويبدو ان بلاد العرب أصيبت قبيل مبعث الرسول بقحط شديد ضعف بعده مركز قريش التجاري ، ولكن قريش ظلت غنية بالاضافة الى سائر العرب على ان افتقار بني قريش نسبياً لم يذهب بوجاهتهم . فما ان ركدت تجارتهم قليلاً حتى هبوا الى توسيعها ، فاتصل هاشم بملوك الشام الغساسنة وربحال الروم هناك . واتصل عبد شمس بالنجاشي فأمتدت تجارتهم الى الخبشة . واتصل المكليب بن عبد مناف علوك اليمن . وهكذا عاد امر قريش الى الرخاء: واتصل المُطليب بن عبد مناف بملوك اليمن . وهكذا عاد امر قريش الى الرخاء: واتصل المُطليب بن عبد مناف بملوك اليمن . وهكذا عاد امر قريش الى الرخاء: واعمهم من جوع وآمنهم من خوف ه .

#### عبدشمس وهاشم

كان أمبد منّاف بنون اكبرهم عبد شمس ثم هاشم ، وكان المُطلّب أصغرهم . ويبدو أن المنافسة كانت بين عبد شمس وهاشم على أشدها : يريد

كل واحد منهما ان يجعل التجارة والوجاهة في بنيه . واستطاع عبد شمس ان يستبد بالتجارة فاكتفى هاشم بالر فادة والسقاية . ومنذ ذلك الحير صارت التجارة . ثم الحرب في بني عبد شمس ( وهما من أمور الدنيا ) وصارت الرفادة والسقاية . في آل هاشم ( وهما من أمور الدين ) . وهكذا انقسمت الاسرة الواحدة في الحياة فيرُقين : فَرُقا يتكسبون بالحرب والتجارة ، وفرقاً يتكسبون بالرفادة . واسقاية ، وكان آل هاشم من أجل ذلك أقل ثروة من بني عبد شمس .

#### مولد محد رسول الله:

ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم في عام انفيل ، (٥٧٠م) . ويعد عام الفيل حدناً هاماً في تاريخ بلاد العرب :

في القرن السادس للميلاد كثر المهاجرون النصارى واليهود في اليمن . ويبدو ان نزاعاً مادياً وتجارياً نشأ بين هوالاء وبين أهل اليمن فعمد ملوك حمدير الى اضطهاد النصارى . حينئذ أو عز يوستنيانوس ملك الروم الى النجاشي ( ملك الحبشة ) بان يغزو اليمن . فغزا الاحباش بلاد اليمن واستولوا على مرافقها التجارية ، اذ كانت اليمن طريق التجارة بين الهند والبحر المتوسط. ويبدو ان الأحباش استطالوا في بلاد العرب ولم يكتفوا بالاستيلاء على بلاد اليمن فعزموا على الحستيلاء على بلاد اليمن فعزموا على الحستيلاء على الحجاز ايضاً . فاتجه جيش حبثي من اليمن تحت قيادة رجل يقال له ابرهة نحو مكة ثم استطاع ان يفجأ المكين ، بعد ان دله رجل مكي اسمه ابو وغال على طريق سهل لا يسترعي المرور فيه انظار المكين .

وَلمَا رأى المكيون جيش أبرهة الكَنيف بمعداته وبما فيه من الفيلة التي لم يكونوا قد رأوها من قبل أسقط في ايديهم ولم يملك عبد المطلب بن هاشم سيد مكة يومذاك الا أن يقول : « ان للبيت ( للكعبة ) ربا يحميه » . ويظهر ان أمرين قد حدثا فردا الأحباش عن مكة : أولهما أن مرضا فشا في جيشهم بسبب معجز : « ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل ؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل ؟ وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سيجيل ، فجعلهم كعص عن مأكول » .

وأما ثاني الحدثين فان الفرس خافوا من امتداد النفوذ الحبشي ، والنفوذ الرومي من وراثه، في بلاد العرب فأرسلوا جيشاً أخرج الأحباش من اليمن . وتبدلت اليمن بالفاتح الحبشي فاتحاً فارسياً . ثم ظلت اليمن تحت سيطرة الفرس حتى فتحها المسلمون .

و لما أرتد الأحباش عن مكة أخذ المكيون أبا رغال فقتلوه ثم ألقوه في واد عند مكة وجعلوا يرجمون قبره كلما مروا به . ولم يستطع المكيون ان ينسواً منظر الفيلة طالعة على مكة ، فسموا ذلك العام عام الفيل .

# نشأة محد رسول الله :

ولد محمد بعد موت أبيه عبد الله ، فكفله جدّه عبد المطلب . ولكن بعد ثمان سنوات توفي جده عبد المطلب فكفله عبه ابو طالب . كان ابوطالب أقل أخوته مالاً واكثرهم عميلة . وعاش محمد في ببت ابي طالب عيشة كفاف ، ولكن في رعاية وحنان بالغين . وكان ابوطالب ربما ارسل محمداً مع ابنائه لرعي عنمه ، وربما أخذه معه الى الشام ليعوده التجارة . الا ان محمداً كان منصرفاً عن كل عمل دنهوي كما يبدو من سلوكه ، وكان كثير التفكير والعزلة .

ولما بلغ محمد الخامسة والعشرين من عمره كان ابو طالب قد ساءت حاله المادية كثيراً ، ولم يكن لمحمدعمل يعيش منه . فاتصل ابوطالب بحديجة بنت خويلد، وهي من تجار مكة المعروفين، واستطاع بما له من وجاهة ان يجعلها نقبل محمداً في عداد الذين يذهبون بتجارتها الى الشام \_ وان كان موسم التجارة في ذلك الحين كان قد انقضى . وهكذا غادر محمد بيت ابي طالب، ولكن صلة العم بابن أخيه ظنت وثيقة جداً .

ولَهَ مَتَ محمد بأمانته ظرَ خديجة . ثم بدت لحديجة مزايا عظيمة في محمد فتروجته . وهكذا رُفع عن عاتق محمد الكدح في سبيل العيش وأصبح موسراً . ولكن محمداً عاد – بعد ان أصبح مال خديجة ماله هو – فانصرف عن الكسب الى استئناف التفكير والعزلة في غار حراء في رمضان من كل عام تحنيناً

وتعبداً،على ما كان قدأ لفه ذوو الاتجاه الروحي من قريش . وقد عاد محمد. وخديجة فقيرين ، ولكن َفقر محمد لم يغطُ على مزاياه السامية .

ولقد أجمعت المصادر على ان القبائل لما أرادت أن تجدد بناء الكعبة عام عدم حكمت محمداً في الحلاف الذي رئيب بينها حينما جاءت الى حمل الحجر الأسود الى مكانه من ركن الكعبة . وحل محمد هذا الحلاف بأن أمر بأن يوضع الحجر في رداء \_ في ردائه هو \_ وان تمسك كل قبيلة بطرف من أطراف الرداء ثم تقترب به من الركن . بعدئذ تناول محمد نفسه الحجر الأسود بيده ورده الى ممكانه الاول . ان هذا التحكيم يدل على أمرين : على وجاهة بحمد وأسرته في قريش وعلى مزايا محمد الشخصية التي كانت وضع احترام كبير،

#### النبوة :

صدع محمد رسول الله بالرسالة في شهر رمضان (سنة ١٣ قبل الهجرة = ١٠ م) وعمره اربعون سنة . ولقد اختلف الرواة في أول من استجاب لدعوته ، ولكن الاجماع واقع على ان ثمت بضعة نفر كانوا أول المؤمنين برسول الله. هولاء النفر هم: زوجته خديجة ، وصديقه ابوبكر عبدالله ابن ابي قُحافة ، وابن عمه علي بن أبي طالب ، ومولاه زيد بن حارثة ، وعبد بمكة السمه بلال . ثم كان هنالك طبقة ثانية من المؤمنين فيها ابوذر الغفاري ، وعثمان ابن عفان ، والزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن ابي وقاص ، وطلحة بن عبيد الله . ثم فشا ذكر الاسلام مكة .

والذي نلاحظه ان الذين دخلوا في الاسلام في أول الأمر لم يكونوا كلهم من المستضعفين ، بلكان فيهم بعض ذوي القوة والغني والوجاهة في قريش .

# الاضطهاد ــ الهجرة الاولى الىالحبشة :

﴾ جاء الاسلام بالتوحيد وبالمساواة بين الناس وبترك استغلال الدين وبتحريم. الربا وباعتاق الارقاء ، فكأنه جاء بكل ما يناقض مصالح اصحاب الزعامة. الدينية الوثنية ومصالح التجار من المكيين . ولذلك لم يقاوم المكيون الاسلام في الدرجة الأولى على انه دين ، بل قاوموه على انه نظام اجتماعي يريد ان يسلبهم امتيازات كانوا يتمتعون بها .

ولم يستطع المكيون ان يقاوموا محمداً لمكان محمد من قريش عامة ومن اسرته خاصة . لذلك حاولوا في أول الأمر ان يثنوه عن متابعة الدعوة بالحسى ، فجاءوا الى ابي طالب مرتبن يطلبون منه ان يمنع ابن أخيه عن «تسفيه رأي قريش في الأوثان » ، أو يُلحقوا بمحمد أذى . فعز على ابي طالب ان يلحق بابن أخيه أدى كما عز عليه ألا يسمع لشكوى المكين . من أجل ذلك خاطب ابوطالب محمداً بقوله : «يا ابن أخي ، أن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا . فأبق عني وعلى نفسك ولا تحملي ما لا أطبق » . فظن رسول الله صلى الله عليه وسنم انه قد بدا لعمه رأي جديد فيه ، وانه سيخذله ويسسلمه لأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عماه ، لو وضعوا الشمس على يمبي والنمر على يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهدلك : يا ابن أخي ، يظهره الله أو أهدلك : يا ابن أخي ، أذهب وقل ما أجببت ، فوائد لا أسلمك أبداً .

من هنانعلم ان أبا طالبكان يدفع قريش عن محمد؛ ولكنه لم يكن يومذائه مسلماً. أخذ المكبون الآن يضطهدون المسلمين . و فم يحتمل بعض الضعاف الاصطهاد فار تدوا ، فخاف الرسول على المسلمين الأذى و الارتداد أيضاً فأمر هم بالهجرة الى الحبشة . و أختار الرسول الحبشة لأن النجاشي المعاصر له كان عادلاً صالحاً ، ولأن الحبشة كانت متجراً لقريش فهم يعرفوها ويعرفون طرق الارتزاق فيها ، أما لماذا اختار الرسول الحبشة فموجز في قول الرسول عليه انسلام نلذين نصحهم بالهجرة : « لو خرجم الى أرض الحبشة ، فان فيها ملكاً لا يظلم أحد عنده ، بالمجرة : « لو خرجم الى أرض الحبشة ، فان فيها ملكاً لا يظلم أحد عنده ، حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً ثما أنم فيه » . ونحن نعلم أن الحبشة كانت على الملذهب اليعقوني القائل بالطبيعة الواحدة في المسيح ، والتي كان يعبر عنها بالاقنوم الواحد أيضاً . ولعل هذا مماكان يجعل المذهب المسيحي السائد يومذاك

في الحبشة قريباً من التوحيد .

وكانت الهجرة الاولى الى الحبشة في رجب من السنة الحامسة للدعوة ( النامنة الهجرة – ٦١٥ م ) . أما المهاجرون يومذاك فكانوا اثني عشر رجلاً وأربع نسوة . وفي العام التالي أسلم عمر بن الحطاب فاكتسب الاسلام شيئاً من القوة والمنعة فعاد مهاجرو الحبشة الى مكة . ولكن سرعان ما استأنف المكيون اضطهادهم للمسلمين واضطروا الرسول الى اللجوء الى شعب أبي طالب ( الى الحي الذي يسكنه ) . وخاف الرسول على انضعاف من المسلمين أن يعذبوا أو ينفشنوا عن دينهم فأمرهم بالهجرة الى الحبشة . وقد كان عدد المهاجرين في هذه المرة ثلاثة وتمانين رجلاً وثماني عشرة امرأة .

على ان المكيين لم ينالوا شيئاً من محمد فحاولوا ان يطالوا المسلمين المهاجرين الى الحبشة فأرسلوا وفداً مؤلفاً من عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعة (والدعمر بن ابي ربيعة) يطلبون من النجاشي ان يسلمهم المسلمين المهاجرين اليه فلم يقبل النجاشي .

## الصحيفة ونقضها :

ورأى المكيون ان يحبسوا المسلمين فاضطروهم الى ان يدخلوا في شعب اي طالب . وكتب المكيون بينهم صحيفة ( معاهدة ) على ألا يبيعوا شيئاً للمسلمين ولا يشرونه منهم ولا يزوجوهم أو يتزوجوا منهم . وظل المسلمون في عزلتهم نحو سنتيناو ثلاثاً ولكن نفراً من المكيين أدركوا أخيراً انه لا يجوز ان يفعلوا ذلك بمحمد واتباعه ، وكلهم من اقاربهم ، فعملوا على نقض الصحيفة وخرج المسلمون من عزلتهم . وبعد نقض الصحيفة بدأ مهاجرو الحبشة يرجعون الى مكة .

# وفاة خديجة وابي طالب

توفيت خديجة بنت خويلد زوج الرسول ثم توفي عمه أبوطالب بعدها بشهر

واحد (٣ ق.ه. = ٦١٩ م ) ، فاشتد الأذى على المسلمين وعلى الرسول خاصة :

### الدعوة في مواسم الحج

وحاول الرسول أن ينشر الدعوة الى الاسلام في أحياء العرب ، خارج مكة ، فلقي أذى شديداً في كل مكان . ثم ذهب الى الطائف فكان ما لقيه من أهاها ثقيفِ أشد مما لقيه في كل مكان آخر .

عندئذ عرم الرسول على أن يكتفي بالتعرض للواردين على مكة في أيام المواسم . وقد انفق أن الشاعر البيري سُويد بن الصامت الاوسى ( وهو غير سويد بن الصامت بن حارئة بن عَدييّ الخزرجي ) قدم الى مكة فعرض له الرسول ودعاه الى الاسلام فلم يسلم ولكن لان قلبه . وخاف الاوس ميل سويد الى الاسلام فقتلوه .

ثم وقع نزاع بين الاوس والخزرج ، وهم قبيلتان في يثرب يتصلان بالقرف فانتصر الخزرج على الأوس . فجاء الأوس الى مكة يطلبون التحالف مع قريش على اخوامم الخزرج فلم تجبهم قريش . وتعرض لهم الرسول بالدعوة فلم تنجح الدعوة فيهم . ولكن بعد أمد جاء نفر من الخزرج الى مكة فتصدى لهم الرسول بالدعوة فمائوا اليه وظنوا أنه قد يجمع بالاسلام بين الاوس والخزرج فنحطوا في الاسلام . وقد بايعت وفود من أهل يثرب الرسول مرتين عند أنعقبة : موة على الاسلام ، وموة على القتال ( ٣ قبل الحجرة ٦١٩ م ) ، وكذلك بابع الرسول وفد من نساء يثرب ايضاً . ثم فشا الاسلام في يثرب . وكذلك بابع الرسول وفد من نساء يثرب عاجها الاقتصادية فدفع اليثربين. فلك الى أن يقووا بالاسلام لعلهم يتخلصون من هذا الاستعباد ايضاً

#### المجرة :

وأخيراً أدرك المكيون ان أمر الاسلام يقوى قوة تهددهم في زعامتهم. وتجارتهم ، وان رسول الله هو خصمهم الاول في ذاك فقرروا ان يقتلوه .. فأخذ الرسول يوعز الى اتباعه بأن يغادروا مكة سراً الى المدينة ، ونفراً بعد نفر ، وأن يهاجر الضعاف أولاً . أما الهجرة سراً وتدريجاً فكانت الغاية منها ألا يكتشف المكيون أمرها وشيكا فيفسدوا خطة الرسول فيها . وبما أن المكيين سيعلمون في آخر الأمر بالهجرة، حينما ينقص عدد المسلمين كثيراً ، فقد أمر الرسول بأن يهاجر الضعاف أولاً لأبهم أكثر تعرضاً للاضطهاد وأقل احتمالاً له

ولما لم يبق في مكة من المسلمين سوى. نفر قلينين هم محمد رسول الله واسرته ، وعلي ابن البي طالب واسرته ، أو أبو بكر و أسرته ، عزم الرسول نفسه على الحروج مع هؤلاء ألا أن المكيين عرفوا بسياسة الهجرة داده وبيتوا أمرهم على الايقاع بالرسول أ، فعزم الرسول على الحروج من مكة فوراً ومن غير أن يتبع الحطة التي كان قد اتفق إعليها مع على وابي بكر . وهكذا طلب الرسول من عبى ان يبقى إني بيته (بيت الرسول ) - لكي تظل الحركة فيه فلا يفطن المكيون الى ان انبيت قد خلا - ثم أرسل الى أبي بكر يخبره بأنه اتجه الى غار وروب مكة ) .

وتبع ابوبكر الرسول الى غار ثور بعد ان عهد الى ابنه عبد الله بأن يأتيه في كل مساء باخبار الناس وما يتكلمون فيه من شأن الرسول . وكذلك طلب أبوبكر من مولاه عامر بن فُهيرة ان يرعى الغنم بين مكة وغار ثور حتى يمر بغنمه على آثار عبد الله فيعفيها لئلا يتتبع المكيون آثاره اذا فطنوا الى مهمنه . وكان ابوبكر قد في فاوض رجلاً من المشركين اسمه عبد الله بن ارقد ليكون دايلاً القافلة الى يُرب من طريق تَحْشَقَى إعلى المكين .

على ان المكين عرَفوا بخروج الرسول من مكة ، فكان أول ما خطر لهم اله ذهب الى يترب فاتجهوا شمالاً يبحثون عنه وقد وضعوا جُنُعُلاً قدره مائة جمل لمن يرجع به . ولما لم يجدوا الرسول على الطريق الشمالية الى يترب وقع في نفوسهم ان يكون الرسول قد خالفهم الى ضواحي مكة نفسها فرجعوا يطلبونه هنالك . ووصل الى الرسول هذا الخبر فخرج من الغار مع الى بكر برفقة

عبد الله بن اب بكر وبدلالة عبد الله بن ارقد متجهين كلهم غرباً نحو شاطئ البحر الأحمر . ثم سارت قافلتهم شمالاً في طريق غير مطروقة في العادة ، فلما حاذَوًا يثرب عكفوا اليها شرقاً ووصلوا اليها سالمين ( في الثاني عشر من ربيع الاول = خريف عام ٦٦٢ م ) .

## أثر الهجرة :

كان للهجرة قيمة خاصة في تاريخ الاسلام ، لقد كانت حداً فاصلاً بين عهدكان فيها الاسلام دعوة دينية يحميها نفر قليلون مستضعتمون وبين عهد أصبح الاسلام فيه دولة فوية مرهوبة . وفيما يهي بعض المشاكل التي برزت فذللها الرسول :

١ – مركز الرسول في يترب : كان كل يثري يود ان يُدْزِل الرسول عنده تشرفاً ووجاهة . فخشي الرسول ان يؤدي ذاك الى خلاف يستطير ببن أهل يترب من جديد . لذلك قال لجميع من حوله لما دخل يترب : « اتركوا الناقة فأنها مأمورة تبرك أمام المكان الذي اختاره الله » . وبركت الناقة أمام بيت الي ياوب الانصاري ، وهو من بني النجار ولكن ليس من الاغنياء الاقوياء .
٢ – اسم يترب : بدل الرسول اسم يترب فجعلها مدينة الرسول ثم اختصر

 ٢ -- اسم يعرب: بدل اارسول اسم يعرب فجعلها مدينه الرسول تم اختصر الاسم فأصبح « المدينة » .

س – مشكلة السكنى: كان المسلمون المهاجرون كثاراً وكانوا، أما فقراء لا يملكون شيئاً أو أغنياء خافوا أموالهم في مكة . من أجل ذلك « آخى الرسول بين المهاجرين والانصار ، ، أي جعل كل رجل من المهاجرين أخاً لرجل من الأنصار يقاسمه سكنه وأمواله رينما يستطيع المهاجرون ان يجدوا عملاً وسكناً .

٤ – الهجرة رمز : وجعل الرسول الهجرة رمزاً للاسلام . لقد أوجب على كل من يدخل في الاسلام ان « يهاجر » الى المدينة إما للسكنى الدائمة ( إحتى يكثر المسلمون في مكان واحد ) ، وإما نازيارة حتى يختبر بنفسه بعض المشاق التي عرفها المسلمون الأولون ، وحتى لا يقيم على الظلم والاضطهاد اذا كان

في بيئة وثنية قوية مثل مكة . ولما فأتحت مكة وقوي الاسلام وأمن المسلمون على أنفسهم وأموالهم بطلت قيمة هذا الرمز فقال الرسول : « لا هجرة بعد الفتح ». فبطلت الهجرة .

و - الاسلام دولة : وفي المدينة أصبح الاسلام ديناً ودولة معاً، فبدأت قواعد الدولة الاسلامية بالرسوخ وأخذ الرسول يمنم بالأسس الأجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية التي يجب أن تقوم عليها الدولة : وسيبرز في الوحي بعد ذلك ناحيتان : ناحية الحهاد لتثبيت الاسلام وانشاء الدولة الجديدة ، وناحية التشريع لادارة هذه الدولة .

## أعمام الوسول :

يحسن بنا هنا ــ وقد بلغ الاسلام حداً فاصلاً في التاريخ ــ ان نرى موقف أعمام الرسول من دعوته :

(آ) ابو طالب توفي قبل الهجرة . ومع ان هنالك خلافاً في اعتناق اي طالب للاسلام وبقائه على الشرك فانه قد خدم الرسول خدمات جليلة بماله وجاهه وحنانه.

(ب) حمر ة دخل في الاسلام قبل الهجرة في الأغلب .

(ج) انعباس لم يدخل في الاسلام قبل الهجرة وان كان قد حمى الرسول من الاضطهاد ورافقه في ذهابه الى القبائل للدعوة . على انه كان في معركة بدر ( ٢ه = ١٦٤ م ) مع المشركين ، ولعله خرج معهم مستكرهاً ( رغماً عنه ) . (د) ابو لهب لم يسلم .

## الدولة الاسلامية في المدينة :

ماكاد الاسلام يستقر في المدينة وينشئ دولة حي اعترضت سبيله مشاكل لم يكن بد من تذليلها . من هذه المشاكل :

١ ـ يهود المدينة الذين خسروا نفوذهم بعد انتشار الاسلام،فعمدوا الى

مقاومة الاسلام جهراً .

 اليهود في خارج المدينة ( أهل خيبر وبنو النّضير وبنو قيرنُنْقاع وسواهم ) ممن كانوا يولنون المشركين على المسلمين .

 ٣ – المنافقون، وهم الذين أسلموا ظاهراً أو جراً لمنافع دنيوية ثم ظلوا يتحينون الفرص للكيد للاسلام . وكان المنافقون أشد ما يهدد الاسلام في بيئته الجديدة .

٤ – المشركون من العرب ومن أهل مكةخاصة ، اذ كانوا خطراً جاءًاً
 حول المدينة يريدون الوثوب بالمسلمين حينما تسنح لهم الفرصة .

من أجل ذلك كله عمد الرسول الى اتخاذ موقف صريح من هو لاء جميعهم، فكان يعقد المعاهدات مع اليهود خاصة ومع بعض القبائل المشركة من العرب الفصهم . أما المنافقون في المدينة والضعاف فكان يتألفهم بالأعطيات، اذ يقسم لهم جزءاً من الزكاة دفعاً لشر الأشرار منهم ، واستمالة النافرين ، وتشجيعاً لضعفاء القاوب على الثبات في الاسلام والوفاء للمسلمين . ثم ان الاسلام فرض الجهاد لمقاومة المشركين الذين كانوا يريدون بالمسلمين شراً .

على ان المشكلة الكبرى كانت تنظيم الدولة الجديدة فيما يتعلق بمرافق الحياة التالية:

الادارة - القضاء - التعايم - الجباية - الدفاع والحرب - التنظيم الاجتماعي (الزواج ، الطلاق ، كفالة الأيتام ، الأرث الخ .. ) - حل المشاكل المتبقية من الجاهلية (الثأر ، الربا ، الزواج الفاسد ) - التهذيب الاجتماعي (مقاومة السكر والقمار والفسق والحرافات ) . لقد كانت السور المدنية مملوءة بوجوه التشريع لجميع مرافق الحياة ، مما يعد اليوم - حتى بعد مرور ألف وأربعمائة سنة أو تقل قليلا - في أرقى أبواب التشريع . ومما يدعو الى الاعجاب أن الاسلام لم يأت بالاصلاح دفعة واحدة ، اذ أدرك أن ذلك مستحيل ، بل جاء بع على مراحل : كلما ألف المسلمون مرحلة ارتقى بهم الى مرحلة أشق قليلا ، كما انفق في فرض الصلوات وفي تحريم الخمر مثلا .

#### من الاحداث البارزة في الدور المدني :

لما هاجر المسلمون من مكة الى المدينة أصبح الاسلام ديناً ودولة بعد أن كان ديناً فقط ، وأصبح اكثر ارهاباً للمكيين الذين جعلوا منذ ذلك الحين يعلون العدة لمقاومته بالقوة . من أجل ذلك جعل الرسول يعد المسلمين للجهاد بالتربية الخلقية والنفسية ، فقد صلى بهم عامين كاملين \_ يركعون بركوعه ويسجدون يسجوده ويقومون بقيامه \_ قبل ان يخوض بهم معركة بلر . وفيما يني عدد من تلك المحارث التي كان لها أثر بالغ في تاريخ الدعوة الاسلامية ( وقد كانت المعركة التي يحضرها الرسول تسمى غزوة ، أما المعركة التي لم يحضرها فقد كانت تسمى سرية ) :

ـ غزوة بدر ( في رمضان من السنة الثانية للهجرة ) ؛ :

بدر بئر على نحو مائة وخمسين كيلومتراً من المدبنة جنوباً في غرب ، وعلى نحو عشرين كيلومتراً من ساحل البحر الأحمر . وكانت بدر على الطريق الممتدة بين الشام واليمن ، كماكان حولها طرق فرعية تربطها بالمدينة وبطريق مكة .

كان المسامون والمكبون في حالة حرب منذ الهجرة وقد كانت بينهم معارك صغيرة قبل غزوة بدر . ولذلك كانت هذه المعركة الكبرى منتظرة يعد لها الفريقان عدته . وبالغ الرسول أن قافلة للمكبين راجعة من الشام فعزم على اعتراضها عند بدر ، فخرج في الأممالة أو يزيدون قليلا بعد ان أحتاط لكتمان خروجه باتباع طريق فرعية وبنزع الجلاجل ( الاجراس ) من رقاب الأبل وبأرسال العيون للتحسس من أخبار المكين : ولم يكن المكبون غافلين عن مقاصد الرسول ، ولذلك كان عددهم في تلك القافلة نحو ألف رجل مما يزيد على حاجة القافلة الى الرجال في الأحوال العادية زيادة كبيرة :

وجاء في تاريخ الطبري ، في شأن ترتيب معركة بدر ، أن الرسول لما وصل الى مكان المعركة نزل أدنى من الماء ونصب خيمته في مقدمة الجيش . فقام اليه الحباب بن المنذر بن الجموح وقال له : يا رسول الله ، أهذا المنزل الذي نزلته شيءً أوحى به الله اليك أم هو شيءً من عندك ومن رأيك ؟ فقال الرسول : هو

شيءً من عندي . فقال الحباب عندئذ : الرأي أن تنزل أعلى من الماء فنأخذ منه كفايتنا ثم نغوره ، فاذا جاء المشركون لم يجدوا ماء ، فنشرب ولا يشربون يتم يحسن أن تؤخر خيمتك فتكون في مأمن من العدو ونتعرض له نحن دولك يتم فقال الرسون للحباب بن المنذر : لقد أشرت بالرأي . ثم قال لأصحابه : افعلوا ما قال أخوكم !

وبيدو أن الرسول قد أدرك ان اللقاء في معركة مكشوفة ، مع قلة عدد المسلمين وكثرة عدد المكين ، غير محمود العاقبة . فأمر الرسول جماعات من المسلمين وكثرة عدد المكين ، غير محمود العاقبة . فأمر الرسول جماعات من المسلمين بالهجوم على الأبل المحملة الكي يهيم كل تاجر بالدفاع عن تجارته فيقع الاضطراب في المكين وتحتل صفوفهم وبستحيل عليهم حينئذ ان يتظموا في معركة يستطيعون ان يتغلبوا فيها على المسلمين أو أن يدافعوا فيهاعن أنفسهم ، وهكذا روت لنا المصادر أنه لم يستشهكمن المسلمين سوى أربعة عشر رجلا بينما قتل المسلمون من الكيين نحو سبعين وأسروا منهم نحو سبعين آخرين ، قتل المسلمون في عدد القتلي من المسلمين شيئ من التقليل وفي عدد القتلي والأسرى من المكين ثيئ من المبالغة . ولكن هذه المعركة كانت نصراً حاسماً للمسلمين ودلت على أن الاسلام كان قد أصبح قوة عسكرية عظيمة . ثم ان الرسول وضع أمين دولية للحرب فعامل الأسرى معاملة رحيمة ووعد باطلاقي سراح كل أمير يفتدي فقسه بالمال أو يعلم عشرة من أطفال المسامين القراءة والكتابة .

# اليهود ينقضون العهد

كان رسول الله قد وادع بهود المدينة على ألا يعينوا عليه أحداً ، وعلى أنه اذا دهمه عدو نصروه . ولقد وفى اليهود في أول الأمر بذلك لاعتقادهم أن الاسلام حركة ضعيفة لن تثبت أمام قريش . ولكن لما انتصر المسلمون في غزوة بدر تجات لهم الحقيقة فأظهروا البغي والحسد وجعلوا بناللون قريش، فكان ذلك نقضاً للعهد الذي كان بينهم وبين الرسول . وعلى أثر ذاك نزل قوله تعالى : وإما تحافراً مما قعلوا ،

انقض عهدهم ) ، أن الله لا يحب الخائنين (٥٠.١٥) ، . وكان بنو قلينَّمْ الول من أظهر نقض العهد فسار اليهم الرسول في أواخر سنة ٢ ه ، بعد معركة بدر ، فحاصرهم خمس عشرة ليلة ثم أجلاهم عن المدينة وصادر أموالهم وسلاحهم . ولم يكن لحم أرضون .

ــ غزوة أُحـُد ، في شوال من السنة الثالثة للهجرة ( ٩٦٢٩ ) . « أحد » جبل على أربع كيلومترات شمال المدينة .

لم يتم المكيون على هزيمتهم في بدر ، بل نشطوا فجمعوا نحو نصف مليون درهم افتدوا معظم أسراهم بقسم منها ( بمعدل ٤٠٠٠ درهم لكل أسير ) ثم وقفوا الباقي على الاستعداد لمعركة مقبلة . ولم يكتف المكيون بتجييش مواطنيهم بل استنفروا القبائل أيضاً وجاءوا بغتة ، فيما يبدو ، بنحو ثلاثة آلاف رجل بقيادة التي سفيان واختاروا جبل أحد معسكراً ينطلون منه على المدينة . وقد كان خالد بن الوليد يقود قسماً من خيل المكيين .

وبوغت المسلمون بزحف المكيين ووصولهم الى أحد فلم يستطيعوا ان

يجمعوا اكثر من سبعمائة رجل لردهم . ورأى الرسول ان يستعيض عن العدد برتيب منظم للمعركة . والظاهر أن المسلمين لم يستطيعوا أن يتخدوا مراكزهم على جبل أحد نفسه فأقاموا صفوفهم عند سفحه الشرقي وسفحه الشماني الشرقي. وأمر الرسول خمسين رجلاً من الرماة بأن يقفوا على عينين (وهو في الحقيقة تل ) وجعل معهم نفراً قليلين من الفرسان بقيادة الزبير ، ثم أمر الجميع بأن ينزموا أماكنهم هذه وألا يغادروها مهما حدث ما لم يتلقوا أمراً منه بذلك . وبدأت المعركة بهجوم المكيين ، اذ انحدروا على المسلمين ( متجهين من الغرب الى الشرق ) . غير أن المسلمين الذين كانوا يحتلون مراكز أضعف من مراكز المكيين وولائهم كانوا أعرف بها منهم — استطاعوا ان يهزموا طلائع مراكز المكين في بضع ساعات . ثم ان خالد بن الوليد هجم على المسلمين بخيله من المحنوب حتى يخفف الضغط عن المكين. واستطاع الرماة المسلمون الذين كانوا على تا عينين ان يردوا خالداً في أول الأمر . في هذه الاثناء كان معظم الحيش على تا عينين ان يردوا خالداً في أول الأمر . في هذه الاثناء كان معظم الحيش

الاسلامي العامل في الميدان قد أخذ بجمع الاسلاب . ورأى الرماة الواقفون على تل عين ذلك وظنوا ان المعركة قد انتهت، ثم خافوا على نصيبهم من الاسلاب فتركوا مراكزهم وانحدروا الى السهل . عندئذ انتهز خالد بن الوليد فيهم الفرصة وكر على المسلمين الذين أخذوا على حين غرة فتركوا كلهم جمع الاسلاب وانقلبوا يقاتلون خيل خالد . وأحس المشاة المكيون أن الضغط عليهم قد خف ، ولحوا المسلمين يدافعون جيش خالد عنهم ، فكروا هم أيضاً راجعين الى الميدان . وهكذا أطبق المكيون على المسلمين من الغرب ومن الجنوب ، وكانوا يزيدون عليهم أربعة أضعاف ونصف ضعف ، فأثخنوا فيهم الجراح . وقد قتل في هذه المعركة من المسلمين سبعون رجلاً فيهم حمزة عم الرسول ، وجرح كثيرون فيهم الرسول نفسه . ولم يقتل من المكيين سوى ثلاثة وعشرين رجلاً .

في هذه الاثناء كان الرسول قد أيقن بالدور الخطر الذي كان اليهود يقومون به في المدينة لحساب المكين فغزا بني فينشقاع ، في السنة الثانية بعد بدر ، كما كان مقتل كعب بن الاشرف وأني رافع اليهوديين ، في السنة الثائثة للهجرة ، قبل غزوة أحد ، . وفي السنة الرابعة للهجرة أجلى الرسول بني النتضير عن المدينة . على ان هذا كله لم يمنع من ان يكون للرسول عيه ن في مكة يبلغونه ما يحيكه المكيون له من المكائد .

## ـ غزوة الحندق (شوال من السنة الخامسة للهجرة = آذار ٦٢٦ م ) :

انسحب المكيون من أحد وهم يضمرون في انفسهم أن يعودوا الى المدينة بقوى أ كثر عدداً وعدة . ومضى المكيون في المدن والبوادي يوالبون القبائل على المسلمين ، وقد ساعدهم اليهود في هذه المرة بأموالهم علانية . ولم يُباعت المسلمون هذه المرة بهجوم المكيين فلقد علموا به في أثناء بهيئته . وأدرك الرسول أن لا قبل لأهل المدينة بمقاتلة المشركين هذه المرة في معركة مكشوفة لأنه علم بأن عددهم سيكون عظيماً جداً . لذلك قر الرأي على حفر خندق حول النقاط المضيقة من المدينة لمقاتلة المشركين من وراءه . والمعروف من معظم المصادر أن

سلمان الفارسي هو الذي أشار على الرسول بحفر الخندق . ولكن يبدو أن ثمت مراسلة بين الرسول وبين أبي سفيان بذكر فيها الرسول أن الله ألهمه حفر ذلك الخندق .

وخط الرسول الخندق متعرجاً ، حتى يمر ببعض التلال وبعض الفجوات ، ثم جعل طوله نحوعشرة كيلومترات. وكان الخندق يحمي المدينة منالشمال والشرق . وقد عمل في حفر هذا الخندق ثلاثة آلاف رجل ، كان كل عشرة منهم يحفرون في نقطة . وقد بدأ الحفر في النقاط المختلفة في وقت واحد . واستغرق حفر الخندق نحو عشرين يوماً . أما الرسول فقد أشرف على حفر الخندق أشرافاً تاماً ، وكان أحياناً يساعد في الحفر وفقل التراب .

وعسكر المسلمون على جبل سائع ، وهو يطل على ما وراء الحندق من الجهتين الشمالية والشرقية . أما المكيون فكانوا بعيدين عن مراكز تموينهم ، فسرعان ما أصبحوا يشكون نقصاً في المؤن . وحاول اليهود ان يمونوا المشركين من خيبر فوقعت مقادير من مؤتمم في أيدي المسلمين . وكان أحلاف المكيين مرتزقة جاءوا لحصار المدينة بعد أن وعدهم المكيون بمبالغ معينة . فلما طال الحصار سنموا المثقام . وفاوض المسلمون نفراً من روساء القبائل للانسحاب الحصاد من غلال المدينة ، ولكنا لا نعام ما تم بهذا الشأن . ثم اتفق ان ثارت ربح شديدة ، باردة في الأغلب ، فقابت خيام المحاصرين فجمعوا خيامهم وانصرفوا . وقد عرفت هذه الغزوة باسم غزوة الاحزاب أيضاً لأن جميع وانصرفوا . والحجاز ونجد ، من الوثنين واليهود ، قد اشتركوا فيها .

وكان لارتداد الاحزاب عن المدينة معنى كبير هو أن الاسلام كان في ذلك الحين قد أصبح أقوى من جميع خصومه متظاهرين . من أجل ذلك صرنا نرى المكيين يتقربون من الرسول لإحلال السلام بين مكة والمدينة ما أمكن .

وبعد الحندق مباشرة غزا الرسول بني قُرْريظة اليهود . وكذلك أسلم عمر بن الحطاب وخالد بن الوليد في هذه المدة ، بعد الحندق وقبل الحُمدُرُبية . صلح الحُديبية ِ (آخر ٦ه= ربيع عام٦٢٨،والحديبية بئر على مقربة من مكة.

خرج الرسول في سبعمائة رجل ( وقيل ١٤٠٠ ) يريد الحج لا القتال . ولكن المكيين عزموا على أن يمنعوه من دخول مكة بكل سبيل . ويبدو أن المكين جمعوا لصده عدداً كبيراً من المقاتلين ، قائر الرسول أن يترك دخول مكة في ذلك العام وأن يعقد بينه وبين المكيين هدنة مداها عشر سنين . وقد احتج على عقد هذه الهدنة نفر من المسلمين فيهم أبوبكر وعمر . ولكن الرسول اقنعهم بصواب عقد الهدنة في ذلك الحين ، مع أن بعض الشروط لم تكن في مصلحة المسلمين .

وقد بدأت وثيقة الهدنة بأنها اتفاق بين « محمد بن عبد الله » وبين « سهيل بن عمرو » ( ممثل المكيين ) ، وجاء فيها :

آ ــ يَترك الحيار للناس ، في أثناء هذه الهدنة ، في أن ينضموا الى المكيين أو الى المسلمين .

ب — من كان من المشركين قاصراً أو رقيقاً وأسلم، في أثناء هذه الهدنة، فانه يرد الى قريش . وأما من كان من قريش مسلماً وأراد أن يعود الى قريش فانه لا يرد الى المسلمين .

ج – لنرسول أن يرجع بعد عام الى مكة فيدخلها حاجاً في نفر من أصحابه ويمكث فيها ثلاث ليال فقط . ولا يكون حينئذ مع المسلمين الا سلاح المسافر . واذا كان مع أحدهم سيف فيجب ان يظل ذلك السبف مغمداً .

ويبدو أن جماعة من المسلمين ظلوا يرون أن الفرصة كانت ساخة في المشركين من أهل مكة وأن هذه الهدنة سلبتهم تلك الفرصة . من أجل ذلك ذلك نزلت سورة الفتح ( السورة ٤٨ ) عند الانصراف من الحديبية ، وفيها تقريع للظانين بالله ظن السوء ( ٤٨ : ٥ ) وتبرير لعمل الرسول ، لأن الرسول كان يأمل – فيما يبدو – أن يحرج معه في تلك الغزوة عدد كبير من المسلمين فتخلف أكثرهم : «قل للمخلفين من الأعراب ستند عون الى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون . فان تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً ، وان تتوالوا

كما توليتم من قبل يعذبُكم عذاباً أليما<sub>»</sub> ( ١٦:٤٨ ) . ثم تذكر هذه السورة ما يُدخل الاطمئنان على قلوبالمسلمين وتعدهم بفتح مكة صلحاً في وقت قريب.

# ــ سرية مؤتة ( جمادى الاولى سنة ٨ هـ = أيلول ٦٢٩ ) :

بعث الرسول هذه السرية الى الشام وجعل عليها ثلاثة قادة : زيد بن حارثة ، فان قتل فجعفر ابن أبي طالب ، فان قتل فعبد الله بن أبي رُواحة . وكان في هذه السرية ثلاثة آلاف رجل من المسلمين . فلما وصلوا الى مؤتة ، قرب معان ، لقيتهم جموع غفيرة من الروم ومن العرب الذين كانوا تحت سلطان الروم . وقد ذكر ابن هشام في السيرة ان جموع الروم وأشياعهم كانت يومذاك مأتي ألف رجل . وتردد المسلمون في أول الأمر في ملاقاة الروم ثم تشجعوا وخاضوا المعركة ، فقتل زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبدالله بن ابي رواحة . ويبدو أن القتل استحر في المسلمين ( مع أن ابن هشام سمى قتلى مؤتة فكانوا عنده اثني عشر رجلاً ) ، فأخذ خالد بن الوليد القيادة ونجا بالمسلمين . ولكنها دلت ولا ريب في أن معركة مؤتة كانت هزيمة شديدة للمسلمين ، ولكنها دلت على أن الرسول كان يفكر ، منذ زمن متقدم ، بأن يفتح الشام وما وراءها لنشر

# ــ فتح مكة (رمضان سنة ٨ هـ = كانون الثاني ٣٠ ) :

الاسلام في خارج شبه جزيرة العرب أيضاً .

لما عقد الرسول صلح الحديبية مع المكيين اختار بنو بكر أن يدخلوا في عهد قريش ، واختارت قبيلة خُزُ اعة أن تدخل في عهد رسول الله . وقد اتفق نز اع بين بني بكر وبني خز اعة اعتدى فيه بنو الديل من بني بكر على بني خزاعة عند الوتير ( وهو ماء بأسفل مكة ) . وقاتل مع بني الديل جماعة من قريش . وبلغ الحبر الى رسول الله فغضب وعد الهدنة التي بينه وبين المكيين منقوضة بما نقضوا هم من العهد وغدروا . وأدرك أبو سفيان مغبة ما صنع المكيون فجاء الى المدينة معتذراً عما حدث ، فلم يقبل رسول الله ان يستقبله ولا رضي أحد

من المسلمين أن يشفع له عند رسول الله حتى ابنته أم حبيبة ، وقد كانت قد أسامت وتزوجها الرسول .

أن ثم ان الرسول أمر الناس في المدينة بالتهيوء وأنفذ الى القبائل النازلة بين المدينة ومكة أن تكون متأهبة للانضمام اليه حينما يمر بها ، كسباً للوقت . وخرج الرسول من المدينة في العاشر من رمضان ( الرابع من كانون الثاني )، فما بلغ مكة الا وقد أصبح جيش المسلمين عشرة آلاف مقاتل . وكان الرسول قد أمر كل مقاتل ان يشعل ناراً اذا نزل الليل حتى يبهر المكيين بذلك فيظنوا ان عدد المسلمين أكبر مما هو فعلاً فتنقطع قلوبهم . ثم اتفق أيضاً ما بلبل أمر المكيين ، وذلك أن أبا سفيان زعيم مكة كان يتجول حول مكة فعر فع عسس المسلمين وأخذوه أسيراً ، ثم لم يطلقوا سراحه الا في اليوم التائي . وهكذا قضى المكيون الليل من غير ان يقرروا أمراً لغياب أبي سفيان .

ا وأدرك المكيون ، كما أدرك أبو سفيان نفسه أيضاً ، أن لا قبال لهم بمقاومة السلمين ، ولكنهم لم يكونوا قد أجمعوا على أمر بعد . وعرف الرسول حال القوم فأرسل عمه العباس الى أبي سفيان وأوصاه بأن يفاوض ابا سفيان وان يرفع من شأنه في ذلك بأن ينادى في مكة ، اذا بدأت جيوش المسلمين تدخلها : لا من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن اخلق عليه بابه فهو آمن ، ومن الله حذل المسجد فهو آمن » . وجاء العباس الى ابي سفيان واقنعه بالذهاب الى رسول الله . فجاء أبو سفيان الى الرسول وأسلم بين يديه . ثم ان الرسول وقف مع الي سفيان والعباس ونفر من اصحابه على شرق من الأرض وجعلت جيوش المسلمين تمر بهم قبيلة قبيلة ، فهال أبا سفيان ما رأى وأقنع المكيين برك المقاومة ، المسلمين تمر بهم قبيلة قبيلة ، فهال أبا سفيان ما رأى وأقنع المكين برك المقاومة على كره منهم . ولما دخل الرسول الى مكة ( في ٢٠ رمضان ) جاء الى الكعبة فطمس الصور التي في داخلها ونكس الاصنام التي على ظهرها . وبفتح مكة انتهت المقاومة المركزية في شبه جزيرة العرب ، وتركت القبائل التي لم تكن قد دخلت بعد في الاسلام تدبر أمرها بنفسها .

# ـ غزوة ُحنين (٨ هـ = ٦٣٠ م) :

بعد فتح مكة اجتمع عدد من قبائل العرب ممن لم يكونوا قد دخلوا في الاسلام، من هوازن وثقيف وجُشتم ونصر وسعد بن بكر وبني هلال، وعزموا على أن يسيروا لحرب المسلمين . وبلغ رسول آنة ذلك – ويبدو أنه كان لا يزال في مكة – فأحب ان يهاجمهم قبل ان يهاجموه . فجمع ألفين من أهل مكة وضمهم الى العشرة آلافا الذين كانوا قد خرجوا معه من المدينة لفتح مكة، ثم اتجه بهم جميعاً نحو مكان يدعى حنيناً شرق مكة ، وهو يبعد عنها مسافة تتراوح حسب تقدير الدارسين لموقع المعركة – بين ٥٧ و ٢٥ كيلومتراً. فلما وصل المسلمون الى وادي حنين ( وهو من أودية تهامة ) خرج عليهم المشركون من كمين هنالك فانهزم المسلمون لا يلونون على شيء . ولم يثبت مع الرسول الاجماعة من المهاجرين والانصار فيهم أبو بكر وعمر وعلى والعباس ، لم يزيدوا كلهم على مانة ، كما ذكر ابن هشام . ولكن المعركة انتهت ، على كا محال ، بانتصار المسلمين .

#### ـ غزوة الطائف ( بعد حنين ) :

كانبنو ثقيف قد آذوا رسول الله كثيراً ، ثم الهم انضموا كلهم الى المشركين. يوم حنين . فأراد الرسول ان كخضُد َ شوكتهم فهاجم الطائف بعد حنين مباشرة وحاصرها نحو شهر ونصب عليها المنجنيق حتى هدم سورها ودخلها ظافراً ..

#### ـ غزوة تبوك :

وفي رجب من عام ٩ للهجرة (تشرين الاول ٦٣٠ م) أراد الرسول ان. "سير بنفسه الى حرب الروم . وبما ان ذلك العام كان عاماً مجدباً لم يستطع كل إنسان ان يجهز نفسه بما يحتاج اليه من الطعام والسلاح ، ولذلك سميت هذه. الغزوة « غزوة العُسْرة » : من أجل ذلك قام بنفقات هذه الغزوة نفر من. الصحابة: فتبرع أبوبكر بجميع ما يملك؛ وتبرع عثمان بن عفان الأموي بمال عظيم بلغ ثلاثمائة بعير والف دينار. ولكن الروم لم يتعرضوا للرسول ، فعقد الرسول معاهدات مع البلدان المتاخمة للحجاز كأينة ( العقبة ) وأذْرُح وجرْباء ومَقَنا ، وفرض على كل بلدة جزية معينة ، مع العلم بأن هذه البلاد كانت خاضعة لنفوذ الروم.

# عام الوفود:

انتصر الاسلام في شبه جزيرة العرب ، ولم يبق فيها سوى قبائل متفرقة لم تدخل في دين الله . فلما رأى رجال هذه القبائل ان مكة التي نصبت الحرب لرسول الله قد دخلت في الاسلام ثم فتحت أبوابها للمسلمين ، ادركوا أن لا طاقة لهم بحرب المسلمين وعداوتهم ، فأخذوا منذ السنة التاسعة للهجرة ( ١٣٠ - ١٣٦ م ) يفدون على الرسول في المدينة اظهاراً لطاعتهم ، ثم يدخلون في الاسلام . وهكذا دخل العرب – الذين لم يكونوا قد دخلوا بعد في الاسلام – في دين الله افواجاً . فأسلم بنو ثقيف ( في الطائف ) وبنو أسد ( في نجد ) وبنو تميم . ثم تتالت وفود اليمن وما حولها بعد ذلك ( سنة ١٠ ه ) .

# حجة الوداع

اطمأن الرسول الآن على الاسلام بعد ان ثبتت قواعده في شبه جزيرة العرب وتنظمت أسسه، ثم أستغنى المسلمون عن الحرب لنشر الاسلام في شبه جزيرة العرب نفسها . ففي آخر ذىالقَعدة من عام ١٠ للهجرة (آذار ١٣٣ م) دعا الرسول الى حج كبير الى مكة ، وخطب هنالث بعد انتهاء موسم الحج خطبته المشهورة :

« أيها الناس، أسمعوا قوليفاني لا أدري لعلي لاألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف . أيها الناس ، ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام الى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا . وانكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بالمّفت . فمن كانت عنده أمانة فليوادها الى من ائتمنه عليها . وان كل رباً موضوع ، ( ملغيً ) ولكن لكم رواوس أموالكم لا تظلّمون ولاتنظلمون.قضى الله ان لارباً، وان ربا العباس بن عبد المطلب ( عمالرسول ) موضوع كله . وان كل دم ( ثأر ) كان في الجاهلية موضوع ..

أما بعد ، أيها الناس ، فإن الشيطان قد يئس من ان يعبد بأرضكم هذه أبدا ، ولكنه ان يطع فيما سوى ذلك ، فقد رضى ..

أما بعد ً، أيها الناس ، فان لكم على نسائكم حقاً ولهن عليكم حقا .. فأستوصوا بالنساء خيرا .. فاعقلوا ايها الناس قولي فإني قد بلدَّفت .

وقد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلُّوا ابدا : كتاب الله وسنة نبيه . أيها الناس ، كل مسلم أخ للمسلم ، وان المسلمين اخوة فلا يحل لامرئ من أخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تَظَلْدُمن ً أنفسكم ، اللهم هل بلغت ( فقال انناس : نعم ! فقال عندها رسول الله : ) اللهم أشهد! »

وقد عرفت هذه الحجة باسم « حيجة الوّداع » لأنها. آخر حرِجة حجها الرسول ، وسميت هذه الخطبة «خطبة الوداع » أيضاً .

وفي آخر صفر عام ١١ ه ( آخر أيار ٦٣٢ م ) مرض الرسول وأخذته الحمى ، ثم توفي يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الاول سنة ١١ للهجرة . ( ٨ حزيران ٦٣٢ م ) .

# عصر الخلفاء الراشدين

# الدور الأول : الفتوح وتنظيم الادارة

توفي رسول الله من غير أن يسمي أحداً يخلفه في ادارة شؤون المسلمين . غير أن الشيعة (أنصار على بن أبي طالب ) ذكروا أن الرسول أوصى بالأمر بعده الى على بنصوص وأدلة منها ما هو جلّي ومنها ما هو خفي . والذي نعرفه من التاريخ السياسي والتاريخ الأدني يدلنا على أن علياً كان يطمح الى الحلافة ويعتقد أنه أحق الناس بها ، لقرابته من رسول الله: فهو ابن عمه لّحا ، ثم لسابقته في الاسلام فقد كان من أوائل الذين آمنوا برسول الله مع أنه كان يومذاك ابن عشر سنوات ، ثم أنه كان من الذين أبلرًا في سبيل الاسلام البلاء الحسن . أضف الى ذنك كله علمه وعدله وتقواه ثم زواجه بفاطمة بنت محمد .ولكن علياً كان يوم توفي الرسول صغير السن ، في الثالثة والثلاثين من عمره ، بينما العرف العربي القديم كان لا يبايع رئيساً الا اذا علت سنه في الغالب .

غير أن الأمركان أخطر من ذلك كله ، فقد بدا نعمر بن الخطاب ، وهو من رؤساء المهاجرين ، أن النظر في استحقاق الأفراد وتفضيل بعضهم على بعض سيقود الى خلافات قد تقضي على الدعوة الاسلامية – وجميع الحوادث التي وقعت في مدى ثلاثين سنة ، طوال عصر الحلفاء الراشدين ، كانت تدل على أن رأي عمر بن الحطابكان في محله... من أجل ذلك عزم عمر بن الحطاب على أن يأخذ الأمر بالحزم والسرعة ويضع المسلمين أمام الأمر الذي لا مفر منه ولا يحييرة فيه . ونحن نعلم أن البشر في مثل هذه الأحوال ثلاثة نفر : منهم

من يجيب الى كل أمر يدعى اليه بلا مقاومة ولا تردد ؛ ومنهم من يتريث مترّبصاً ، فاذا رأى مجموعاً من الناس دخلوا في أمر دخل هو فيه ؛ ومنهم من دأبهم المخالفة والمقاومة مهماكان الأمر الذي يُدّعى اليه .

# **أبو بكو (عبد الله بن أبي قحافة )–١٣** ربيع الاول سنة ١١–٨حزيران٣٣٦

وبدا لعمر بن الحطاب أن أليق الصحابة بالحلافة أبوبكر عبد الله بن أبي أحجافة ، صديق الرسول من قبل الاسلام ، ومن أوائل الدين دخلوا في الاسلام ، ومن أوائل الدين دخلوا في الاسلام ، ومن الذين علت سنهم أوسمت مكانتهم في قومهم مع لين المريكة وحسن الاحدوثة والتقوى . فرافقه الى المسجد ، قبل أن يدفن رسول الله، وبايعه فائنال الناس على أبي بكر يبايعونه . وغضب نفر فلم يبايعوا ، وقد كان من هؤلاء على بن أبي طالب .

وأدرك عمر بن الحطاب أن إمتناع على عن مبايعة أبي بكر ليس أمتناع رجل واحد من سائر الناس أن أواتما هو امتناع فئة كبيرة نافذة الأمر ، فقد كان على يمثل بي إهاشم أسرة الرسول نفسه . فظل عمر يسعى حى حمل علماً على المبايعة في حديث طويل . وكان من نفاذ بصر عمر بن الحطاب أنه لم يطلب الأمر لنفسه ، مع أنه كان في خلافة أبي بكر نافذ الكلمة مطاع الرأي .

# جيش الفتح

وكان أول ما فعله أبوبكر أن وجه جيش أسامة بن زيد الى حرب الروم في الشام ( سورية ) ، لأن الرسول نفسه كان قد عقد لواء هذا الجيش قبل موته ، فلم يشأ أبوبكر أن يبطل ذنك ، مع اختلاف الأمر بعد وفاة الرسول واضطراب الحال . ومع أن جيش أسامة هذا كان قليل الحطر من حيث الإعداد والنتائج"، فانه كان يدل على أمور منها : "

(آ) ان الرسول نفسه كان يرغب في التوسع بالفتح لنشر الاسلام .

(ب) ان الخطر على الدولة الاسلامية كان محتملاً من جهة الروم في الشام .
 (ج) ان البدء بالفتح بالشام كان أهون من الناحية العسكرية والسياسية .

#### الردة

تذكر المصادر أن العرب «أرتدوا » بعد وفاة الرسول. ويفهم عامة الناس من ذلك أن العرب جعوا عن الاسلام الى الوثنية . فاذا نحن تتبعنا تلك المصادر رأينا أن تلك الردة كانت في الدرجة الاولى ثورة على السلطة المركزية في الحكم وفي النظام الاقتصادي. وليس بين أيدينا نص واحد على أنقبيلة من قبائل العرب «كفرت » بالله أو تركت صلاة أو زكاة . وقد تبدى النزاع في الردة حول الأمور التالية :

(آ) لم يشأ سكان البادية ( الأعراب ) أن يستمروا في الخضوع لسكان المدن ( الحضر ) . لقد احتجوا بأن خضوعهم الاول كان لرسؤل الله ، طوعاً أو كرهاً . أما وقد توفي رسول الله فليس لأحد غيره أن يقتضيهم تلك الطاعة ، وذلك قول الحيطينة :

أطعنا رسول الله اذ كان بيننا ؛ فيا لَعباد الله ، ما لأبي بكر ! أيورثها بكراً ، اذا مات ، بعده ؛ وتلك ، لَعَمَرُ الله ، قاصمة الظهر ؛

(ب) وكذلك كانت الردة نزاعاً بين شرقي شبه جزيرة العرب وبين غربيها، فقد كان مسلمة بن حبيب ( مسيلمة الكذاب ) سائداً في اليمامة من قبل مبعث رسول الله ، ثم حارب بعد موت الرسول وقتل في المعركة .

(ج) كانت الزكاة في أيام الرسول تحمل من أطراف بلاد العرب الى المدينة ، وكان الرسول يتولى توزيعها على مستحقيها وفي وجوهها في كل مكان . فلما توفي الرسول رأى الولاة في أطراف بلاد العرب أن يجمعوا الزكاة ثم ينفقوا منهاأولاً على الأقطار التي جمعت فيها. فاذا زاد منهاشي بعثوا به الىالمدينة . ولم يمنع أحد الزكاة . وهذا واضح في قول أبي بكر : « والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدّ ونه الى رسول الله لحاربتهم عليه » .

(د) كان مدّعو النبوة يحتجون بأمور لبست من صلب الايمان او الاسلام ، اذ كان معظمهم يرمون الى تولّي الحكم على المناطق التي ثاروا فيها . والرواة الذين أردوا التهكم على مدّعي النبوة زعموا أن مسيلمة لما خطب ستجاح جعل صداقها أسقاط صلاة العصر عن بني حنيفة . ان هذه « الفكاهة » تنطوي على حقيقة بالغة هي أن الصلوات الاسلامية كانت قائمة في القبائل المرتدة ، وكان لها قيمة ورهبة في النفوس .

# جمع القرآن

بعد معركة اليمامة ، في أثناء حروب الردة ، مات نفر كثيرون من حققظة القرآن ، فرعب عمر بن الخطاب الى أبي بكر أن « يجمع » القرآن في مصحف واحد كيلا يتعرض شيء منه للضياع . كان الوحي يدون في أيام الرسول بعد نزوله مباشرة على أشياء مختلفة : من الخشب ، والجريد ، والليخاف ( صفائح رقيقة من الصخر ) والجلد ، ولكن لم يكن مجموعاً بين دفي مصحف (كتاب) واحد ؛ فجمعه أبو بكر .

# استئناف الفتح ـ في العراق

كان معظم الذين ساروا لقتال المرتدين من أقدر القواد الذين اشتهرو فيما يعد : كان فيهم خالد بن الوليد والمُشتَنَى بن حارثة ويزيد بن أي سنفيان وعمرو بن العاص وشَرَحْبيل بن حسنة . فلما عاد المرتدون الى طاعة السلطة المركزية في المدينة ، كانت حمية جيوش هوئلاء القواد لا تز ال شديدة . ففكر المشتى ابن حارثة الشيباني ، بعد أن انتهى من قتال أهل البحرين ( شرق بلادالعرب )، أن يسير بمن معه لقتال القبائل العربية التي كانت تعيش على تخوم شبه جزيرة العرب (في العراق خاصة ) ، والتي لم تكن قد دخلت في الاسلام بعد . ولم يكن

مع المثنى سوىأربعة آلاف رجل ، فأشفق أبو بكرأن تصيبهم كملكة اذا لقُوا جبوش الفرس في عكدهم وعُددهم . من أجل ذلك أنجد أبو بكر المثنى بن حارثة بعشرة آلاف رجل بقيادة خالد بن الوليد : وكان من أسباب استنناف الفتح :

( آ ) تنفيذ رغبة الرسول في نشر الدعوة في العالم .

(ب) صرف حمية العرب من قتال بعضهم بعضا في قلب شبه جزيرة العرب اله والمراب أعدائهم المحيطين بهم .

 (ج) تدعيم للحدود العربية في وجر الفرس والروم الذين بدأوا يضيقون صدراً بالدعوة الاسلامية .

وتصدى الفرس والروم بجتمعين لقتال العرب ورَفَدَهم في ذلك عدد من القبائل العربية . ولكن خالد بن الوليد انتصر في معارك عديدة منها ذات السلاسل ( المحرم ١٢ ه = آذار ٦٣٣ ) والوَبلحة وأُذْيَاس ( مهفر من سنة ١٢ ) مرعين التمر ودومة الجندل وسواها .

# الفتح في الشام : اليرموك

ولما ثبتت الجبهة العربية في العراق أمر أبو بكرخالداً بالتوجه الم الشام، فوصل خالد الى الشام في أواخر ربيع الثاني من سنة ١٦ ( أواخر حزيران ٢٦٤). وفيما كان الجيش العربي على الير هوك توفي أبو بكر ( مساء الاثنين في ٢١ جينمادكي الآخرة من سنة ١٣ = ٢٣ آب ٢٣٤ ) . وكان أبو بكر لما حضرته الوفاة قد خشي أن يختلف المسلمون بعده فأوصى بالحلافة لعمر بن الحطاب ومع أن هذا العمل قد وفر على المسلمين مشاكل آنية كنارا، فانه قد زاد في الوحشة التي كانت قد وقعت بين المهاجرين والانصار ، وبين بني هاشم وسائر المسلمين على الاخص وأعلن على بن أني طالب أنه قد حبيل بينه وبين الحلافة المسلمين على الاخص وأعلن على بن أني طالب أنه قد حبيل بينه وبين الحلافة .

عر يعزل خالدآ

وكان أولَ ما فعله عمر أن عزل خالد بن الوليد عن جيوش الفتح وولتي



عليها أبا عبيدة عامر بن الجحرّاح . واختلفت الآراء في سبب ذلك ثم استقرت على ما يلى ·

(آ) كان بين عمر وخالد وحشة منذ أيام حروب الردة . ان خالداً كان قد

قتل مالك بن نويرة وأحرقه بالنار ثم تزوج امرأته . ولما سأله أبو بكر عن ذلك قال بأن مالك سقط قتيلاً في المعركة . ولما سئل الجند في ذلك ذكروا أنهم سمعوا في ديار بني نويرة الأذان . وأراد عمر يومذاك أن يعاقب خالداً فلم يقبل ابو بكر . فلما ولي عمر الحلافة عزل خالداً عن قيادة الجيش وولي أبا عبيدة .

(ب) وقال آخرون ان خالداً كان شديداً على الجند في الحرب وكان أبو عُبيدة أرفق منه .

(ج) ومما لا ريب فيه أن عمر كان صديقاً لأبي عبيدة ، ومن عادة الحكام أن يتعاونوا مع الاشحاص الذين يستطيعون التفاهم معهم . فاذا أضفنا هذا إلى ما تقدم لم نستغرب ما فعل عمر ، بل وجدناه طبيعياً .

ومع ذلك فان خالداً وأبا عبيدة ، لم يتقيدا بأمر عمر مع العلم بأن عمر أنفذ أمره بعزل خالد وتولية أبي عبيدة مرتين . أما ابو عبيدة فرأى أن خالداً كان قد رتب المعركة ، وتغيير القيادة يقتضي تبديل ذلك الترتيب بسرعة . وهذا يدخل شيئاً من الوَهَن على قلوب الجنود وينفضي الى اختلاف القلوب . أما خالد فمع أنه قد سلم القيادة العامة الى أبي عبيدة كيلا يجرح وجاهة الخليفة عند عامة الجند ، لأن أمر العزل كان قد شاع ، فإنه استمر في قيادة المعركة على الترتيب الذي كان قد وضعه . وفي هذه المناسبة قال خالد قوله المشهور : أنا لا أحارب من أجل عمر !

# عجرى المعركة

أقام خالد الجيش على مرتفع جَنوبَ نهر اليرموك، أحَد روافد نهر الأردن، وجعل ظهره الى التراجع أمام الميز نطيع، نتجلع النجاة اذا اضطر الى التراجع أمام البيز نطيين . بعدئذ أطمع الجيش البيز نطي بأن يقطع النهر الى حيث يقف العرب . فلما قطع الروم النهر اليه وتوغلوا قليلاً ، أمر خالدُ بن الوليد عمرَو بن العاص

بأن يقطع بالجيش الذي تحت امرته النهر من الضفة الجنوبية الى الضفة الشمالية محاولاً أن يقطع خط الرجعة على الروم : وخاف الروم مغبة ذلك ، فحاولوا العودة من الضفة الجنوبية الى الضفة الشمالية . عندئذ أمر خالد الجيشين الباقيين



( وكانا بقيادة أبي عبيدة وقيادة يزيد بن أبي سفيان ) بأن يتتبعا الجيش الرومي المنسحب . وهكذا تقطع الجيش الرومي غرقاً في النهر أو قتلاً على أحدى الضفتين ( رجب ١١ سنة ١٥ = ٢٠ آب ٢٣٦ ) . وكان من العوامل إلي انتصر بها العرب على الروم في معركة البرموك وحدة كلمة العرب واختلاف كلمة الروم : لقد كان عدد جيش العرب قريباً من عدد جيش الروم ، إلوان كان الشائع أن جيش الروم كان أكبر من جيش العرب



أضعافاً مضاعفة . غير أن العرب ( وكانوا نحو خمسة وعشرين ألفاً ) كانوا موحدي الكامة ، وطيدي الايمان بالنصر ، يحاربون ايماناً واحتساباً ويطلبون

الشهادة في سبيل الله . أما الروم فكانوا ثلاثين ألفاً أو يزيدون ، ولكنهم كانوا أجناساً مختلفة من الروم والعرب والأرمن . وكان قسم كبير من الجنود مقيداً بالسلاسل خوف الفرار . ولما لاح النصر في جانب العرب انحاز أهل الشام (من العرب ) من الجانب الرومي الى جانب اخوالهم العرب على اختلاف بينهم في الدين . أما الآراميون من أهل الشام (سورية ) فقد استقبلوا العرب بالترحاب هرباً من ظلم الروم لهم ومن الاضطهاد الديني الذي كان سائداً في الامبر طورية البيز نطية كلها .

وكان لمعركة اليرموك أهميتان أساسيتان: أولاهما أنها فتحت، بالقضاء على الجيش الرومي ، طريق سورية أمام العرب فلم يبق ثمت خط دفاع شمالي آخر قبل الدرب ( مضيق بينلان في جبال طوروس ، على تحوم بلاأ الروم – آسية الصغرى ) . وأما الأهمية الثانية فهي أن تلك المعركة دلت على مقدرة العرب في الحروب الحارجية كما كانت معركة بدر قد دلت على مقدرتهم في الحرب المحلية .

## مشكلة فتح دمشق

في المصادر وفي كتب التاريخ أشارات الى أن دمشق فتحت مرتين، وفيها نزاع حول فتحها عنوة أو سلماً . والواقع أن العرب كانوا قد فتحوا دمشق وحمص وسواها قبل أن يخوضوا معركة البرموك عنوة . فلما وجد خالد أن لا بد من معركة كبيرة يقضي فيها على الجيش الرومي (البيزنطي) ، وأن البرموك كان أفضل مكان لها ، سحب الجيوش من كل مكان وأخلى المدن التي كان العرب قد فتحوها قبل ذنك . فلما انتصر العرب على البرموك وقضوا على الجيش الرومي وانسحت هرقبل امبرطور الروم بفلول جيشه الى آسية الصغرى عاد العرب فدخلوا المدن التي كانوا قد أخلوها ودخلوا سائر مدن الشام من غير أن يلقبو مقاومة .

#### عودة الفتح الى العراق

في هذه الاثناء كان الجيش العربي في العراق بقيادة المثنى بن حارثة يقف في وجه الفرس وينازلهم بقدر . وقد انهزم العرب في معركة الجسر (شعبان١٣ه= تشرين الأول ١٣٤) وجرح المثنى فيها . ثم انتصروا في الشهر التالي في معركة البُويب . وبعد بضعة أشهر توفي المثنى (صفر من سنة ١٤ ه = نيسان ٦٣٥) من الحراح التي كانت قد أصابته يوم الحسر .

ويتولى قيادة الجيش العربي في العراق سعد بن أبي وَقَـاّص ، وتدور معركة القادسية بين العرب والفرس ثم تنجلي ( في آخر ربيع الاول من سنة ١٦ = آخر أيار ٦٣٧ ) عن انتصار عظيم للعرب بعد خسائر جسيمة من العرب والفرس معاً . وكما فتحت معركة اليرموك أبواب الشام أمام العرب ، فان معركة القادسية فتحت أمامهم أبواب العراق .

## فتح القدس

بعد اليرموك اتجه عمرو بن العاص جنوباً يفتح البلدان حتى وقف عند أسوار القدس . وأدرك بطريرك القدس صفرونيوس أن العرب سيفتحون المدينة لا تحالة ، وأن دفاع الروم عنها لا يتعني الا الخراب والدمار وبقاء الظلم والعسف ، ويبدو أن صفرونيوس كان من القائلين بالطبيعتين بحلاف الامبرطور هرقل الذي كان يريد جمع البيزنطيين على القول بأن الطبيعتين الالهية والبشرية قد اتحدتا في المسيح وأصبحتا طبيعة واحدة . ثم ان انتصار المذهب الملكي في فلسطين ، مذهب هروش اللك الملكي في فلسطين ، مذهب هروش اللك المسلمية القائلين في الأصل بالطبيعة الواحدة ويضعف طائفة النساطرة التي ينتمي اليها صفرونيوس .

كل هذه العوامل دفعت صفرونيوس الى تسليم القدس الى انعرب سلماً ، على أن يأتي الحليفة عمر بن الحطاب شخصياً اتسلمها . وأدرك الخليفة أن ذلك يحقن دماء العرب أيضاً ، فجاء دو نفسه الى القدس وتسلمها صلحاً .

## الفتح في مصر

ولما استسلمت القدس تابع عمرو بن العاص مسيره نحو مصر فأستولى على الفَرَ ما في أوائل سنة ١٩ للهجرة (أوائل عام ٦٤٠ م)، ثم انحدر جنوباً في غرب الى بُلْبْبَيْس، ومنها الى عين شمس (شمال شرق القاهرة اليوم) حيث تقطع الجيش الرومي.

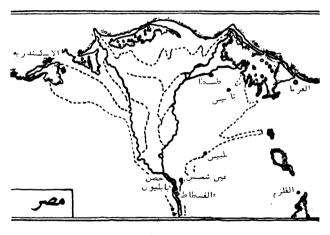

بعدئذ اندفع عمرو بن العاص بعشرين ألفاً نحو الاسكندرية عاصمة مصر ، وكان يحميها خمسون ألفاً من الروم وأسطول وفير العدد من السفن . من أجل ذلك طال وقوف العرب على الاسكندرية ، من غير أن يتوقفوا عن الفتح في سائر أرض مصر . ولقد فتح العرب الاسكندرية صلحاً سنة ٢١ للهجرة ( عام ٦٤٢ م) ثم عاد الروم فاستردوها. وبعد أربع سنوات فتح العرب الاسكندرية نها واطمأنت مصر كلها في حكمهم العادل .

#### معركة ماوند

وفي سنة ٢١ هـ ( ٩٤٢ م ) وقعت معركة تهاوَنْـد بين العرب والفرسُّ.، في فارس نفسها،فانتصر فيها العرب. وكانت معركة نهاوند بالاضافة الى فارسُ كاليرموك بالاضافة الى الشام ، والقادسية بالاضافة الى العراق :

### مدى الفتوح

في هذه الاثناء كان العرب قد فتحوا الشام كلها والعراق ومعظم بلاد فارس ، وكانت الاسكندرية قد استسلمت لهم . أما فتوح العرب في ما يلي الاسكندرية غرباً فموضعه في مكان آخر ، في كتاب آخر ، ان شاء الله.

## أعمال عمر بن الخطاب

أقام عمر بن الحطاب الدولة الاسلامية بكل ما يتصل بها . ولعلنا اذا ذكرنا اليوم الدولة الاسلامية لم نجد لها مثالاً في التاريخ كله ، مثالاً صحيحاً واضحاً ، الا في خلافة عمر بن الحطاب كان منظم الدولة في الاسلام . فمن أعمال عمر المتعلقة بالدولة مباشرة أو غير مباشرة ، من قرب أو من بعد ، ما يلى :

(آ) أجلى عمر أهل الكتاب عن بلاد العرب: أجلى النصارى عن نجران التي في أو اسط بلاد العرب ، وأجلى اليهود عن خيبر (قرب المدينة) ، وأخرجهم من شبه جزيرة العرب الى الشام بعد أن دفع لحم ثمن أملاكهم تامة . ويعزى عمل عمر هذا الى أنه أراد أن يجعل بلاد العرب ، وهي مهد الاسلام ، خالصة للمسلمين .

(ب) رفع الجزية عن بي تغلب . الاسلام دين دعوة : أما العرب فلم يقبل منهم الا الاسلام ، كما يظهر من سورة براءة . وأما أهل الكتاب ، من غير العرب ، فهم أهل ذمة يتمتعون في الدولة الاسلامية بجميع الحقوق والامتيازات ما عدا الحلافة والقضاء والجندية ( لأن الحرب في الاسلام جهاد لنشر الدعوة في الدرجة الأولى ) ؛ وذلك في مقابل جزية مقطوعة تتراوح ما بين دينار واحد وأربعة دنانير في العام عن كل قادر على أدائها ، مهما بلغت ثروته .

ولقد كان لبني تغلب حال خاصة بهم ، فقد كان كثير من بني تغلب في العراق على النصرانية ، ولكنهم ساعدوا العرب على الفرس في معركة القادسية . من أجل ذلك سمح عمر لمعاصريه من بني تغلب بالبقاء على النصرانية ، أما أولادهم فكان بجب أن ينشأوا على الاسلام . ثم ان عمر رفع عن أولئك المعاصرين له من نصارى تغلب الجزية وأوجب عليهم الزكاة ( اثنين ونصفاً بالمائة من المال المجموع في العام ) ولكن جعلها عليهم مضاعفة ( خمسة بالمائة ). (ج) تمصير البصرة والكوفة ( ١٧ ه = ٣٦٨ م ) : لما تولى عمر الحلافة وجد أن النزاع على الحلافة لم بهدأ فأراد أن يعيد الهدوء الى المدينة . فبعد أن بني

وجد أن النزاع على الحلافة لم يهدأ فأراد أن يعيد الهدوء الى المدينة . فبعد أن بى البصرة والكوفة لتكونا معسكرين أخرج شيعة بني هاشم من المدينة وأسكنهم الكوفة ، وأخرج خصومهم وأسكنهم البصرة . هذا العمل جعل الكوفة والبصرة جبهتين متعاديتين في خلافة عثمان وعلي، ثم مركزين لنفش والقلاقل في أيام بني أمية خاصة .

(د) تنظيم الفتوح والامبرطورية : كانت سنة ١٨ هـ (١٣٩٩م) سنة قعط حتى سمي عامها عام الرمادة ( تحولت فيه الأرض الى لون الرماد من شدة القحط ) . وفي خريف تلك السنة نفسها وقع الطاعون في قرية عمواس ( قرب القحس ) فذهب فيه عدد كبير من الناس والجند فيهم أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان . فزار عمر بن الخطاب منازل المسلمين في الشام وعقد موتمراً في الجابية ( قرب دمشق ) لاعادة تنظيم الجيش والبلاد . وقد جعل عمر معاوية بن أبي سفيان والياً على الشام مكان أخيه يزيد . ولكن معاوية سلك سبيلاً جديداً وأخذ يعد الشام ويتألف أهلها ليستقل بها في المستقبل . ومع أن هذه الغاية لم تتضح منذ أول الأمر ، فان بني هاشم عدوا تولية معاوية على الشام انتصاراً صريحاً من عمر للامويين وتحدياً لهم . ومنذ موتمر الجابية أصبح غرني الامبرطورية (الشام) عمر للامويين وتحدياً لهم . ومنذ موتمر الجابية أصبح غرني الامبرطورية (الشام)

تابعاً في الأدارة لمعاوية ، وأخذ معاوية يهيئ الشام لتكون مركزاً له ولأهله :

(ه) الادارة خاصة : ترك عمر الادارة في الشام على ماكانت عليه في أيام الروم ( البيزنطيين ) . وكانت الشام مقسومة مناطق عسكرية تسمى الاجناد على الصورة التالية ( من الجنوب الى الشمال ) :

- ـ جند فلسطين (من رفح الى جنوب الناقورة ) ، وعاصمته القدس .
- ــ جند الار دن ( منطقة بحيرة طبرية وحوض نهر اليرموك )، عاصمته طبرية
- جند دمشق وهو اكبر الأجناد مساحة وأهمية ( من جنوب صور الى شمال طرابلس ) عاصمته دمشق ?
- ــ جند حيِمص ( يضم مناطق حمص وحماه واللاذقية)، عاصمته حمص.
- جند قبنسرين (يضم مناطق قنسرين وحلب وانطاكية ) عاصمته قنسرين (وهو متأخر النشأة). وكان قائد الجيش يتولى عادة الحكم السياسي والأداري ، فيكون الأمير (الأمام في الصلاة والحاكم والقاضي ). أما الادارة المالية فكان يقوم بها شخص مستقل يدعى «العامل ».ولقد استقرت الأدارة الاسلامية في أيام أبي بكر وعمر وعم الأمن لسببين : أما في البادية فلرغبة البدو في العطاء الذي كانوا ينالونه من الدولة ثم لاشتغالم بالفتوح عن النزاع الداخلي.وأما في القرى (المدن والارياف) فلأن أهل الكتاب خضعوا للدولة الاسلامية برضاهم، إذ كانوا فرحين بتخلصهم من ظلم الروم واستبدادهم . لقد أصبح الرومي يتمتع بمثلها في أيام الحكم البيزنطي .
- (و) الجيش والغنائم : كان الجيش الاسلامي يتألف من مجموع الأمة الاسلامية ، وكان الجهاد فريضة على كل مستطيع . أما الجيش فكان يقوم على الأساس الروماني ، وكان يدعى « الحميس » لأنه يتألف من خمسة أقسام هي : القلب ( أي الجزء الأوفر من الجيش ) ثم المقدمة والميمنة والميسرة والمؤخرة : ثم تأتي وراء المؤخرة « الساقة » ، أي الوحدات التابعة للجيش ( لاعداد الطعام واصلاح الأسلحة ولوسائل النقل وما إلى ذلك :

وأمر عمر بأن تبنى معسكرات خاصة للجبش كيلا ينزل الجنود في المدن بين أهل البلاد المفتوحة فتفتر حميتهم . وكذلك منع الجنود من الزواج بأهل تلك البلاد وسمح لهم بأن يعودواكل أربعة أشهر مرة الى أهلهم أو أن يحملون أهلهم معهم .

وأما غنامم الحرب فالاراضي والعقارات تكون ملكاً للدولة أو المجماعة الاسلامية وتسمى الفيّ . وأما الاشياء المنقولة (كالأموال والأشياء والأشخاص الأسرى ) فالخمس منهاكان بذهب الى بيت المال ، والاخماس الأربعة الباقية كانت توزع على المحاربين الاحياء بعدكل معركة .

- (ز) بيت المال (وهو يشبه وزارة المالية اليوم) وكان يتغذى بالمصادر التالية
  - ــ الحمس (خمس الغنائم الحربية ) .
  - ــ الفيُّ ( الاراضي التي يحتالها الجيش ) .
  - الحراج (الضريبة على الاراضي التي يملكها الأفراد).
  - الجزية (التي يدفعها أهل الكتاب عن أنفسهم شخصياً).
  - ــ الركاة (الَّتِي يدفعها المسلمون على أموالهم المجموعة وبيوعاتهم ) .

ويجب ان نلاحظ ان الانواع الأربعة الاولى تنفق في ادارة الدولة ومصالحها: أما النوع الحامس ( الزكاة ) فينفق على الأشخاص المحتاجين فقط ، ولا يحوز ان تبى منه أبنية (ولو كانت مدارس أو مساجد) ولا ان يدفع منه رواتب للموظفين ( الا الموظفين الذين يتولون جمع الزكاة وتوزيعها ) .

(ح) الديوان (سجلات الحكومة): أوجد عمر الديوان في الاسلام (نقلا عن الفرس) لاثبات دخل الدولة الاسلامية ووجوه انفاق ما في ببت المال في مرافق الدولة المختلفة . وكان في الديوان أسماء مستحقي العطاء من الجنود المحاربين وابناء الجنود الذين قتلوا في سبيل الله وأهل بدر خاصة . ثم فيه اسماء المستحقين للعطايا من ورثة أهل بيت الرسول ومن المهاجرين والأنصار ورثتهم أيضاً .

(ط) اللغة الرسمية : اصبحت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للامبراطورية

الاسلامية مع أن الفهلوية ( الفارسية القديمة ) والرومية والقبطية ظلت لغات. الدواوين بعد ذلك مدة غير يسيرة .

(ك) انتشار العرب في الارض : خرج العرب الى الشام والعراق ومصر وفارس واستقروا هنالك فأدى ذلك الى نشوء حياة اجتماعية جديدة : أخذ العرب من البلاد المفتوحة أسباب العبش المادي كالسكلى والطعام واللباس وآداب. السلوك ، وتزوجوا من بنات الامم الأخرى . أما البلاد المفتوحة فأخذت من العرب الدين واللغة والثقافة العربية .

٤ – مكتبة الاسكندرية : يزعم بعضهم ان عمر بن الحطاب أمر بأحراق مكتبة الاسكندرية اليونانية محتجاً بأنه إذا كان فيها ما يوافق القرآن ففي القرآن غنى عمه ، واذا كان فها ما يحالف القرآن فلا حاجة اليه . والذي ثبت اليوم ان هذه المكتبة كانت قد تلفت بعوامل محتافة قبل أن يفتح العرب مصر .

(ي) أمر عمر بن الخطاب أن تُنتخذ هجرة الرسول الى المدينة (٦٢٢م) مبدأ للتقويم الهجري (٦٢٢هـ = ٩١) .

#### مقتل عمر والشورى :

نقم الروم والفرس على عمر بن الخطاب لأنه قوض أركان امبر اطوربتهم ، فدبروا مقتله . أما الروم فلم ينجحوا . وأما الفرس فنجحوا ، اذ طعن أبو لوئلوة الفارسي عمر بن الخطاب في صلاة الصبح في ٢٦ من ذى الحجة من سنة ٢٣ (٣ تشرين الثاني ٦٤٤) . ولم يصدق عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أبا لوئلوئة مولى المغيرة قد قتل والده عمر من عند نفسه ، بل أعتقد أن الدافع اليها انماكان الهرمزان فقتله . وقد قال الحطيئة الشاعر ، وكان معاصر آ لهذا الحدث العظيم :

أتحصر قوماً أن يجودوا بمالهم ؟ فلا قتيلُ الهُبُرُمزان تحاصره ا

ولم يشأ عمر أن يعين خليفة بعده ، ولا أراد أن يترك المسلمين يختلفون فيما بينهم . من أجل ذلك أختار ستة نفر من كبار الصحابة ( من رؤساء الأحزاب ومن المتطلعين الى الحلافة ) هم عثمان بن عَدَّان الأموي ، وعلي بن أي طالب الهاشمي ، والزُبير بن العوّام ابن عمة الرسول ، وطلحة بن عُبيد الله أحد سررة المدينة ووجوهها ، وسعد بن أبي وقاص فاتح العراق ، وعبد الرحمن ابن عَوْف أحد أغنياء المهاجرين . وقد ضم عمر الى رجال الشورى هؤلاء ابنه عبد الله على ألا ينتخب خليفة ، واكن يستطلع رأبه اذا اختافت الآراء . ويكون رقياً على أهل الشورى ومنقذاً لما يجمعون عليه .

وقًد أوصى عمر رجال الشورى أن يختاروا واحداً منهم للمخلافة في مدى للاثنة أيام . واذا انقسمت الآراء ( ثلاثة ضد ثلاثة ) فالخليفة هو الذي يسميه الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف . أما اذا لم يستطع رجال الشورى أن يختاروا واحداً منهم في المدة المسماة ، فان عبد الله بن عمر يتضرب حينئذ أعناقهم ثم يترك الأمر شورى بين المسلمين .

أَذُ وتعقدت الأمور كثيراً ، فإن أزبير وطاءة وعثمان وعليا كانوا يتطلعون الم الحلافة تطلعاً شديداً . وأخبراً اقترح عبد الرحمن بن عوف أنه يحتى للذي يتخلى عن حقه في الحلافة المقبل ، فلم يشأ أحد أن يفعل ذلك . عندالم أعلن هو أنه بتخلى عن حقه في الحلافة وتقدم الى اختيار الحليفة . وقد رأى عبد الرحمن أن أقوى العصبيات في المدينة عصبية المهاجرين : بني هاشم وزعيمهم على، ثم عصبية بني أمية وممثلهم عثمان وعرض عبد الرحمن الحلافة على على أن يسير بسيرة الشيخين أي بكر وعمر ، فلم يقبل على لأنه كان يعتقد أن هذين قد حالا بينه وبين حقه في الحلافة منذ وفاة الرسول . حينذ عرضها على عثمان بعد أن اشترط عليه ما اشترط على على فقبل عثمان . وهكذا انتخب عثمان خليفة وخرج على والزبير وطلحة غاضبين .

# الدور الثاني: الازمة السياسية في الاسلام

كانت الأزمة السياسية في الاسلام « نزاعاً على الحلافة » بين بني هاشم وبين بني أمية . هذا النزاع بدأ منذ الجاهلية وبلغ ذروته في أيام عنمان وأيام علي ثم انتهى باستيلاء معاوية بن أبي سفيان على الحلافة .

بدأ العداء الداخلي في قريش قبيل الاسلام ، وكان عداء اقتصادياً :

كان لعبد متناف بن قُرصَيِّ ولدان : عبد شمس وهاشم . ولقد انفق ان حال هاسم رقَّتٌ فاستبد عبد شمس بالتجارة، ثم استبد ابنه أمية بالحرب أيضاً.وهكذا أصبحت السيادة العسكرية والمالية في بني عبد شمس . ومن أجل ذاك اضطر هاشم ثم ابنه عبد المطلب الى ان يكتفيا بالتكسب من التجارة المحلية في أيام المواسم ( بالسقاية والرفادة : أي اسقاء الناس وأطعامهم في مواسم الحج ) .

هذا التفاوت بين الأحوين هاشم وعبد ِ شمس أدَّى الى ما يلي :

(١) قَيْوِيَ فرع عبد شمس ( والد أمية ) اقتصادياً وعصبياً ، بينما هاشم
 وآله من بعده أخذوا يضعفون في هذه الناحية .

(٢) ان انصراف آل هاشم الى السقاية والرفادة (وهما متعلقتان بالكعبة ، وبالتاني بالناحية الدينية من حياة قريت ) جعل آل هاشم يتجهون اتجاهاً دينياً فيه كثير من الوفاء والمُذْلُل العليا ، ببنما اتجه بنو عبد شمس ( بحكم انصالهم بالتجارة والحرب) اتجاهاً دنيوياً مادياً .

(٣) ان هذا التفاوت هو الذي خلق النزاع بين الفرعين القُرَشيين : فرع بني هاشم وفرع بني عبد شمس . ولقد كان هذا النزاع ينشب كلما سنحت له

فرصة عند انتقال الحلافة من شخص إلى شخص ، أو كلما حدث خلاف حز ي أو شخصي (كالنقمة على عثمان بن عفان وحرب الحمل ) .

### المظهر الاساسي للنزاع الهاشمي ـ الاموي :

لما ظهر الاسلام كان بنو هاشم ضعفاء اقتصادياً وعصبياً أيضاً ، بينما بنو أمية كانوا اقوياء جداً . من أجل ذلك كان كل تبديل في حباة قريش السائدة يومداك يضر بني أمية حتماً ، وقد ينفع بني هاشم . فلم يكن من المستغرب اذن ان يسرع بنو هاشم الى اعتناق الاسلام وأن يقاوم بنو أمية الاسلام ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . وأخيراً عم الاسلام شبه جزيرة العرب ولم يجد بنو أمية مندوحة لحم عن الدخول فيه . ولكنهم دخلوا وهم أقوياء يحاولون الاحتفاظ بجميع الامتيازات التي كانت فم قبل اسلامهم . ولقد استطاعوا ذلك لمكان ثروتهم وعصبيتهم واتجاههم الدنيوي المادي الذي تعودوه منذ جاهليتهم .

الا انْ هذا أغاظ بني هاشم : كانّ بنو هاشم يرَون ( وهُم الذين نصروا الاسلام وجاهدوا في سبيله) أنهم يُشَصّونُ عن الحكمشيئاً فشيئاً ليتحلّ مكانهم بنوامبة (الذين لم يدخلوا الاسلام الا متأخرين ، وبعد ان إضطرَّزا الى ذلك) :

١ – توفي الرسول فلم يكن خليفته هاشمياً .

٢ = وتُوفَي ابو بكر بعد أن أوصى العمر بن الخطاب؛ وهو غير هاشمي .
 ٣ = ونا توفي عمر لم يظفر بنو هاشم بالخلافة وظفر بها خصومهم بنوامية .

### نشوب الازمة السياسية :

ومع مجيئ عثمان بن عفان الى الخلافة عاد النزاع صريحاً بين بني أمية وبني هاشم ، ذلك لأن عثمان بن عفان نفسه كان ضعيفاً . وكان فوق ضعفه سيً النصر ف في تعيين الولاة وإنفاق الأموال كثير الاستنامة لمشيئة بني أمية . ثم أن بني هاشم قبوُوا وكثر اتباعهم : إما اقتناعاً بحقهم في الحلافة ، أو التفافاً حولهم كرهاً بسياسة عثمان . ولكن اوائك الذين التفوا حول بني هاشم كانوا يطابون

الحلافة لأنفسهم ، وكانوا يرون ان وجود بني أمية على سدّة الحلافة مانعاً لهم من الوصول اليها . لذلك انفقوا كلهم على محاربة بني أمية وخلع عثمان ، ولكن لم يتفقوا على الذي يجب ان يخلفه .

#### في خلافة عثان ( ٣ المحرم ٢٤ هـ = ٧ تشرين الثاني ٦٤٤ م )

هذه هي الحالة النفسية القلقة التي سادت؛ الامبر!طورية الاسلامية لما جاء عثمان بن عفان الى الحلافة .

### استمرار الفتوح في البر

(شرقاً): أخضع العرب بلاد فارس من جديد ثم أخذوا يتوغلون في بلاد الترك ، شمال غرب فارس . ولكن سرعان ما نوقف الفتح النفور الذي نشأ بين أهل العراق ( الكوفة ) وبين أهل الشام . كان خط الفتح الشرقي يمر من الشام الى العراق ( الكوفة ) الى المشرق ، فلم يكن بد من أن يكون الجيش مختلطاً من أهل الشام وأهل العراق . وقد كان الجنود الشاميون ( وهم أتباع معاوية وعصبية بني أمية ) يرفضون أن يعملوا تحت إمرة أهل الكوفة ، كما كان أهل الكوفة ( وهم شيعة آل هاشم ) لا يذعنون لامرة الشاميين .

(غرباً) : كان سير الفتح في الغرب أسرع ، لأن الفتح في الغرب كان يتجه من الشام رأساً ، وكانت الجيوش التي تنقيصُل من الشام شامية ("سورية ) خالصة ، أو مؤلفة من شامين ومن أنصار لبي أمية . وكان هذا الحط الغرني نقسه فرعين : فرعاً شمالياً يتجه الى بلاد الروم (آسية الصغرى) ، وفرعاً جنوبياً يسير مع انساحل الافريقي على انبحر الأبيض المتوسط نحو طرابلس الغرب ونونس وما وراءهما »

ومما يلفت النظر أن العرب لم يحاولوا أن يستقروا في بلاد الروم ، بل كانت غزواتهم اليها لتحطيم قوى العدو كيلا يستطيع هو أن يغزو البلاد العربية بنجاح . ان تاريخ الغزو بين العرب والروم عبر الدرب ( مضيق بيلان في جبال طوروس ) كان معارك متفرقة واحتلالاً عارضاً لعدد من القلاع في المناطق القريبة من التخوم على الجانبين ، تسقط مرة في أيدي العرب ومرة في أيدي الورب . فقد وصل العرب في سنة ٢٥ هـ (١٤٦٦م) الى البحر الآسود ، ثم وصلوا يعد ذلك مراراً الى أطراف القسطنطينية من غير أن يستطيعوا احتلالاً أو استقراراً في مكان ما وراء الدرب . أما على الساحل الافريقي فالأمر كان مختلفاً . لقد ثبت العرب في كل مكان نزلوه وحالوا بين الروم وبين الرجوع اليه ، مما سنقص حديثه بالنفصيل في غير هذا المكان ،

# سيًاسة عثان الادارية :

كان عثمان ، من الناحية العملية ، يمثل قومه بني أمية في الحلافة . وكان زعيم َ بني أمية الحقيقي معاوية ُ بن أني سفيان ، والي الشام منذ أيام عمر . أما مروان بن الحكم شيخ بني أمية فكان كاتباً لعثمان ، ولكنه كان لا يخرج عن رأي معاوية . ومع مجي عثمان الى الحلافة كثر بنو أمية في مناصب الدولة . ففي أوائل سنة ٢٤ هـ ( أواخر ٣٤٤ م ) عزل عثمان المُغيرة بن شُعبة عن الكوفة وولتَّى مكانه سعد بن أي وَقَاص . ثم عزل سعداً وولتَّى مكانه الوليد بن عُنُقْبة أخاه من أمه . وصلى الوليد مرة صلاة الصبح وهو سكران فأضطر عثمان الى عزله ، وقد ولَّى مكانه أحد أقاربه سعد بن العاص ، وكان شابًّا لا تجارب له . وكان على البصرة أبو موسى الأشعري منذ أيام عمر ، فعزله عثمان وولتي مكانه (سنة ٢٩ هـ = ٣٥١ م) ابن خاله عبد الله بن عامر ، وله من العمر خمس وعشرون سنة . وأستبد عبد الله بن عامر بالعراق وفارس وعين فيهما رجاله : وقد اشترك ابن عامر ، فيما بعد ، في القتنة التي قتل في أعقابها عثمان . وفي أثناء ذلك كان عثمان قد عزل عمرو بن العاص عن مصر وولني مكانه عبد الله بن أني سَمرْح ، أخاه من الرضاعة .

## الفتح في البحر : معركة السواري :

كان عمرو بن العاص قد استشار عمر بن الحطاب في ركوب البحر المم يأذن عمر له . فلما تولّى عثمان خاطبه معاوية بن أني سفيان في ذلك فأذن له : يأذن عمر ٨٨ هـ ٩ ٦٤ ) أنزل معاوية أول عمارة (أسطول ) الى البحر وجعل أبا قيس عليها «أمير الماء» (ومنها اللفظة الافرنجية : أميرال ) . وفتح معاوية في تلك السنة جزيرة قبرس ثم صالح أهلها على ٧٢٠٠ دينار في العام ، وعلى أن يقفوا على الحياد بينه وبين الروم . وقد أعاد معاوية الكرة على قبرس (٣٣هـ ١٥٥ منحها عنوة .

وأراد الروم الانتقام لقبرس فهاجموا الاسكندرية سنة ٢٥ ه ، ثم هاجموها مرة أخرى (٣٤ه = ٣٥٥م) بخمسمائة مركب أو تزيد : ولكن عبد الله بن أبي سَرْح جمع لقتاهُم أسطولاً فيه خمسمائة مركب أيضاً وهزمهم في مُحرض الاسكندرية في معركة عرفت باسم معركة السواري ( أو الصواري ) لكثرة سواري السفن التي اشتركت فيها .

#### جمع القرآن للموةالثانية :

أراد عثمان بن عفان أن يعمل نسخاً من القرآن الكريم فعهد الى زيد بن ثابت بأن يجمع له القرآن ، وكان زيد هو الذي تولّى جمع القرآن المرة الاولى في أيام عمر . غير أن زيداً (تب السور في الجمع الثاني بحسب طولها ، على ما هو في المصاحف الى يومنا هذا. وأثار عبد الله بن مسعود القراء وحمد منظة القرآن ) ، فقد آبهم ابن مسعود عثمان بن عفان بتبديل ألفاظ القرآن ، لأن زيد بن تابت لم يقبل عدداً من القراءات الشاذة التي يرويها ابن مسعود . ولكن من المستحسن أن نعلم أن ابن مسعود كان والباً على الكوفة منذ أيام عمر بن الخطاب فعز له عثمان عنها .

#### نفي أبي ذر" الغفاري

كان أبو ذرّ البغفاري صحابياً تقياً متقشفاً ، وقد هاله انغماس شبان بني أمية في المرف فجعل يحمل عليهم . وكان أبو ذر يمثل في حملته على شبان بني أمية رأي الصحابة كلهم . ولكن عثمان ضاق صدراً بحملة أني ذر ، بتحريض من شبان بني أمية ، فنفاه الى الرّبذة ( في بادية نجد ) فمات هنالك وشبكاً ، فكان ذلك سبباً في ازدياد نقمة الناس على عثمان . ولم يغب وجه الحق عن عثمان فحظر عدداً من الملاهي التي كان شبان بني أمية مغرمين بها كانقمار . فأغضب عثمان هولاء من غير أن يستطيع دفع نقمة الناقمين عليه .

#### الفتنة ومغتل عثان

واستغل هذه النقمة على عثمان رجل يهودي من اليمن أسمه عبد انله بن أني سبأ ، ويعرف أيضاً بابن السوداء ، وجعل يؤلب الناس عليه منذ سنة ٣٧ هر (٣٦٥م) . ثم انه انتقل الى مصر وأخذ يراسل منها الناس في سائر الأمصار ، وكان يزعم لحم أن محمداً صلى ال عليه وسلم سيرجع . وكذلك كان يقول إن علياً ولي محمد ، وإن عثمان معتصب ، وإن بني أمية مستبدون يعتقدون أن العراق بستان قريش (أي أنه طعمة لحم) .

وأطلت الفتنة برؤوسها في الأمصار . أما عبد الله بن عامر فقضى على الفتنة في الكوفة لأن البصرة . وأما سعيد بن العاص فام يستطع القضاء على الفتنة في الكوفة لأن النقمة في الكوفة كانت أشد ، ولأن الكوفيين كانوا في الأصل خصوماً ألداء للامويين ، ثم لأن سعيد بن العاص نفسه كان مستضعفاً . وهكذا نجد أن العدل الذي جاء به الاسلام في حركته الاجتماعية ذهبت به السياسة الأموية في سبيل السيطرة والحكم ، ذلك لأن الأمويين كانوا منذ الجاهلية نجاراً ينظرون أولاً الى مصالحهم الشخصية المادية .

أما موقف الناس من عثمان فكان كما يلي : جميع المهاجرين كانوا خصوماً

لعثمان (ما عدا حاشيته). وكذلك جميع الأنصار كانوا له أعداء (ما عدا بضعة نفر، منهم زيد بن ثابت وحسان بن ثابت وكعب بن مالكوأبو أسيدالانصارى)؛ ثم ان معظم أهل الأمصار كانوا في خصوم عثمان ، وخصوصاً في مصر والكوقة والبصرة . وبرر هؤلاء سخطهم على عثمان بأنهم لم ينتخبوه هم ، واتما انتخبه نفر من المهاجرين ( رجال الشورى الذي عينهم عمر بن الحطاب ) استبدوا بالأمر دون جميع الناس . ونقم على عثمان نفر من رووس أهل المدينة : نقم على عثمان نفر من رووس أهل المدينة : نقم عليه على وطلحة والزبير ، لأنهم كانوا يطمحون الى الحلافة ففاز عثمان بها دوسهم . ونقمت عليه عاششة لأنها كانت تريد الحلافة لأخيها محمد . وكان من المنتظر أن يخب معاوية لنصرة عثمان ، وهو نسيبه ووليه ، فلم يفعل . كان معاوية يطمع في الحلافة ، ولم يكن يرجو أن يصل اليها الا اذا ذخرح عثمان عنها :

وفي شوال من سنة ٣٥ ( نيسان ٢٥٦ ) جاءت وفود الأقطار ألى المدينة تتظاهر بطلب الاصلاح . وكان أشد الوفود وفد مصر . ويقال ان عثمان أرضى وقد مصر بأن كتب لهم كتاباً بعزل عبد الله بن أبي سرح وتولية محمد بن أبي بكر على مصر . غير أن مروان بن الحكم ، كانب عثمان ، كتب كتاباً الى عبد الله بن أبي سرح وختمه بخاتم عثمان يوعز فيه الى عبد الله بن أبي سرح بقتل محمد ابن أبي بكر اذا وصل الى مصر . ولكن ابن خالمون يرى أن الكتاب الذي نسبوه الى مروان كان مزوراً على مروان ، وأن مروان لا ينظن به شي مما قالوه فيه ( المقدمة ، بيروت ٣٦٦ – ٣٨٧ ) . ولا ربب في أن القوم كانوا يريدون قتل عثمان كيف دارت الحال . وطال حصار وفود الامصار لعثمان وجد الهم إياه . واقد خذل الناس عثمان : فعمرو بن العاص كان يحرض عليه علياً وطلحة والزبير في المدينة ( ابن الأثير ٣ : ٢١ – ٣٦ ) . وعائشة كانت تطوف بالناس وقول : ، وأقتلوا نعثلا( ) فقد كفر ، وأما عني فذكر أنه وقف على الحياد

 <sup>(</sup>١) النطل: الذكر من الضباع ، الشيخ الاحمق ، ويهودي كان بالمدينة ، أيورجل لحياني كان يشبه به مثمان ( القاموس ) .

< لا أقول لكم اقتلوه ولا أقول لكم لا تقتلوه). ولما استنجد عثمان بعلي وطلحة حوالزبير أرسلوا لحمايته أبناءهم ولم يأتوا هم .

وفي ١٨ من ذى الحجة من سنة ٣٥ه ( ١٨ حزيران ١٥٦٦ ) تسوّر النوم عليه جدار ببته وتونى قنلمَه محمدُ بن أبي بكر . ومع أن المسعودي يحب أن ينفي التهمة عن محمد بن أبي بكر ، فانه يروي لحسان بن ثابت ابياتاً في ذلك هي (مروج الذهب ١ : ٣٠٧) :

تُ وكانت ولانه الانصارُ. حدّة اذ جاء أمر له مقدار، ر عياناً وخلفه عمار! خالته الانصار اذحضر الو من عـُذيريمناازبير ومنطلـ فتولّى محمد بن أبي بكــ

ولحسان في ذلك أيضاً :

ما كان شأن علي وابن عفّـانا ؛ الله أكبر ، يا ثارات عثمانا !

يا ليتشعري، وليتالطير تخبرني التسمعُن وشيكاً في ديارهم ُ:

# علي بن أبي طالب

ولم يكن في المسلمين يومذاك أليق ُ بالحلافة من علي ، فارادت الوفود التي كانت قد أمّت المدينة ناقمة على عثمان أن تبايعه . وحاول علي جُهدُهُ أن يظل في معزل عن الحلافة ، بعد أن اضطربت أحوالها . ولكن الوفود حملته على قبول الحلافة حملاً من أجل ذلك جاء الى الحلافة ويداه مغلولتان بالمشاكل. وكان أول ما جَبَهَه من حرج الموقف أن أمسك عن مبايعته، في أول الأمر ، تفر من الصحابة كطلحة والزبير .

وبدا لعلي ، بعد أن قبل بتحمل أعباء الخلافة ، أن يسير بالحزم ويؤدّي

للخلافة حقها . ورأى على أن يعزل الولاة الذين لم ينقروا له بالطاعة وبدأ بالكتابة الى معاوية بعزله . ولكن معاوية كان قد وطلد حكمه في الشام وبسط نفوذه ؟ ولذلك لم يقبل بأن يعتزل عمله ثم كتب الى الامام على يطالبه بالاقتصاص من قتلة عثمان . ولم يكن معاوية حريصاً على دم عثمان ، بل كان يريد أن يزيد في المشاكل التي تملأ يدي على بن أبي طالب . ان الذين اشتركوا في مقتل عثمان كانواكتارا ، كما كانوا ذوي وجاهة ونفوذ . ولما دخل قوم على على يطالبونه بمعاقبة الذين قتلوا عثمان قال لهم معتذراً ( نهج البلاغة ٣٤٧) : « يا إخوتاه ، يعاقبة الذين قتلوا عثمان قال لهم معتذراً ( نهج البلاغة ٣٤٧) : « يا إخوتاه ، لست أجهل ما تعلمون ، ولكن كيف لي قوة والقوم المُجلبون ( الضاجون ، الثائرون ) على حد شوكتهم ، يملكوننا ولا تملكهم.. فهم ترون موضعاً لقدرة على شي تريدونه ، فاصبروا حتى بهدأ الناس .. »

وأخيراً عزم معاوية على محاربة علي ، ولكنه اراد ان يُضْعفه قبل ذاك ، على ما نعرف في تاريخ الحرب والسياسة ، فقد استطاع ان يثير بينه وبين طلحة والزبير وعائشة ام المؤمنين وزوج رسول الله حرب الجمل . وقال : ان ظفرت عائشة وأصحابها بعني فقد كُفيت منافسته . وان ظفر علي بها وباصحابها فانه سيظفر بهم بعد ان يخسر كثيراً من قوته وجنده . وهكذا كان ، فان المعركة انجلت يوم الحميس في العاشر من جمادي الآخرة من سنة ٣٦ (كانون الاول ٢٥٦) عن عشرة آلاف قتيل من الفريقين او يزيدون .

ولم يمهل معاوية الأمام علياً طويلاً بعد معركة الجمل فبدأ بخلق المشاكل له في مصر ثم استولى عليها ، وكذلك استبد بالشام . ولم يخنف على الامام على ان الحرب واقعة بينه وبين معاوية لا تحالة . ولكنه تعجل تلك الحرب ونقل عاصمته من المدينة المنورة ــ مدينة الرسول ــ في الحجاز الى الكوفة في العراق ليكون أقرب الى الشام اذا نيشبت الحرب .

وأخيراً التقى جيش معاوية بجيش الامام علي في صفين قرب الكوفة ( في ذي الحجة ٣٦ ، حزيران ٢٥٧ ) . وتذكر اكثر المصادر ان جيش معاوية كاد ينهزم، فأشار عمرو بن العاص\_ وزير معاوية وأحد دهاة العرب\_على معاوية بأن يرفع المصاحف على الرماح (قيل كما فعلت عائشة من قبل في معركة الجمل)، ويدعو الى تحكيم كتاب لله في ما شَجَر بين المسلمين من الحلاف .

أدرك الامام علي ان تلك خدعة ، ولكن جنده ، الذين كانوا قد سئموا الحرب بعد قتال دام ثلاثة أشهر ، اضطروه الى أن يقبل بوقف القتال وبالتحكيم ، فوقف القتال . وأرادكل فريق ان يختار حكماً : فأختار معاوية عمرَو بن العاص واراد الامام على ان يختار عبد الله بن عباس لأنه كفوء لعمرو بن العاص ، ولكن اصحابه أبو ا ذلك لابهم كانوا يريدون رجلا الين من ابن عباس ليشتري لهمالسلم بكل ثمن ممكن. ولذلك وقع اختيارهم على عبد الله بن قيس المعروف بايي موسى الأشعري، وهو رجل طيب القلب، يصفه ابن الطقطقي (١) بأنه «كان شيخاً مغفلاً ». وفي ١٣ صفر سنة ٣٧ اتفق ابو موسى وعمرو بن العاص على ان يحكما القرآن في الحلاف الناشب بين المسلمين وكتباً بذلك « صحيفة » . وبعد ستة أشهر (رمضان ٣٧ وشباط ٦٥٨ ) اجتمعا في اذرُح في شرقي الشام (سورية ) ونظرا في أمر الحلاف واتفقا فيما بينهما على ان يخلعا علياً ومعاوية من الحلافة ويتركا الأمر شورى بين المسلمين يولون عليهم من يشاءون . فقال حينئذ ابو موسى لعمرو بن العاص : تقدم فقل ذلك للناس . فقال له عمرو : بل تقدم أنت. فصعد ابو موسى المنبر وقال : ﴿ لقد بحثنا فلم نجد أجدر لـلم شعث هذه الأمة من ان تخلع علياً ومعاوية ونجعل الأمر شوري بين المسلمين . واني قد خلعتهما ، فاستقبلوا أمركم وولوا من شئتم » .

عند هذا صعد عمرو المنبر وقال: « ان أبا موسى قد خلع صاحبه ، وانا أخلع من خلع وأثبت صاحبي – معاوية – فانه ولي ابن عفان والمطالب بدمه واحق الناس بمقامه » . فأنكر ابو موسى على عمرو ذلك وعده خدعة . ثم انصرف اتباع الامام علي ناقمين على ابي موسى ، وانصرف أهل الشام فرحين ، وكان اول ما فعل معاوية بعد ذلك أن أعلن نفسه خليفة . وهكذا انقسم العالم الاسلامي بين خليفتين : الامام على في الشرق ، في جزيرة العرب والعراق.

<sup>(</sup>١) الفخري ، المطبعة الرحمانية بمصر ، ص ٦٧ ..

-وفارس ، ثم معاوية في الغرب ، في الشام ( سورية ) ومصر ،

كان جميع أهل الحجاز وأهل العراق وفارس يعتقدون ان الحق بجانب الامام علي وان معاوية أخذ الأمر خدعة ، ولكنهم كانوا ــ فيما يتعلق بالسياسة التي يجب ان ينهجها الامام علي تجاه معاوية ــ حزبين كبيرين .

أ) حزب سنم الحرب واكتفى بما أصيب به من القتل والبلاء فانطوى أصحابه على كره لمعاوية وأهل الشام، ومضوا يجادلون عن حق علي من الناحية الدينية والشرعية . هو لاء هم سكان المدن في الأغلب والذين أصبحوا فيما بعد «الشيعة ».

ب) حزب لم يشأ أن ينام على ضيم، ولم ير في خدعة عمرو لابي موسى مبرراً لان يقبل الامام على بما حدث ، فخاطب الامام علياً بكثير من الجرأة والتصلب وقال له : أما ان يكون معاوية أحق منك بالحلافة فأخلع نفسك منها واترك له الأمركله ، وأما ان تكون انت صاحب الحق وهو المغتصب الظالم فسر بنا اليه نقاتله لنعيد الحق الى نصابه . هؤلاء هم سكان البادية في الأغلب ، وهم الذين «خرجوا» فيما بعد من جيش الامام على فسماهم اعداؤهم «الحوارج».

ولما لم يستطع الامام علي ان يأخذ برأي الخوارج ، لان الشيعة يومذاك لم يكونوا يرون القتال « بعد ان قتل في صفين من كل بيت في الكوفة قتيل او اثنان أو أكثر » ، عده الخوارج « كافراً » وجعلوه هو ومعاوية – فيما يتعلق بالحلافة – في منزلة واحدة ، ثم أخذوا يحاربونه .

#### مقتسله

اجتمع(١) نفر من الخوارج بعد موسم الحج فتذاكروا أمرالمسلمين فعابوهم وعابو أعمالهم . ثم ذكروا أخوانهم من الخوارج الذين سقطوا قتلي في معركة

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيينُ للاصفهاني ( المطبعة الحيدرية بالنجف ١٣٥٣ هـ) ص ١٧ – ٢٥ .

النهروان بالبصرة في حرب الامام علي فترحموا عليهم وقالوا : لو شرينا ( بعنا) ، أنفسنا في سبيل الله فقتـَلنا أثمة الضلال وأرحنا منهم البلاد والعباد وأخذنا بثأر اخواننا ! ثم تعاقدوا على ذلك .

فقال عبد الرحمن بن مُـلُـجم المُرادي: أنا أكفيكم عليا. وقال البُـرَك بن . عبد الله التميمي : انا أكفيكم معاوية . وقال عمرو بن بكر التميمي : أنا أكفيكم عمرو بن العاص . ثم أنهم تواثقوا على الوفاء بذلك ، وعلى ان يقوموا بعملهم هذا في ليلة واحدة : في ١٧ رمضان (سنة ٤٠ ه) .

ثم جاء عبد الرحمن بن ملجم الى الكوفة واتصل بنفر من الحوارج واتفقوا على ان يكمنوا في الليلة المعينة في المسجد الجامع فاذا خرج الامام علي الى صلاة الصبح ثاروا به فقتلوه . وقد نفذ هؤلاء مؤامرتهم هذه ، فقتل الامام علي كرم الله وجهه ( ٢٤ كانون الثاني 1٦٦ ) . ولكن الاضطراب الذي أراد الحوارج ان يسكن بقتل الامام على لم يسكن .

أما معاوية فانه جُمْرح ولم يقتل . وأما عمرو بن العاص فلم يحرج في ذلك اليوم الى صلاة الصبح ، بل أناب عنه خارجة ، صاحب شرطته . وقد قتل . خارجة خطأ .

# خلفاء بني أمية في الشامر

#### (أ) الفرع السفياني

خليفة على العالم الاسلامي كله ( ٤١ ه = ٦٦١ ) .

٢ - يزيد بن معاوية : تولى الحلافة في رجب ٦٠ = نيسان ٦٨٠ .
 كربلاء ١٠ المحرم ٦١ = ١٠ تشرين الاول ٦٨١ .

٣ ــ معاوية بن يزيد : ربيع الاول ٦٤ ع منتصف تشرين الثاني ٦٨٣ .

#### (ب) الفرع المرواني

تولى الحلافة : في ذي القعدة ٦٤ = حزيران ٦٨٤ ٤ – مروان بن الحكم رمضان ٦٥=نيسان ٦٨٥ عبد الملك بن مروان شوال ٨٦ = تشرين الاول ٧٠٥ ٦ - الوليد بن عبد الملك جمادىالثانية ٩٦=آخرشياط ٧١٥ ٧ - سليمان بن عبد الملك صفر ٩٩ = تشرين الاول ٧١٧ ۸ – عمر بن عبدالعزيز بن مروان رجب ۱۰۱ = شباط ۷۲۰ ٩ -- يزيد بن عبد الملك شعبان ١٠٥=كانون الثاني ٧٢٤ ١٠ – هشام بن عبد الملك = ربيع الثاني ١٢٥ = شباط ٧٤٣ ١١ – الوليد بن يزيد بن عبدالملك رجب ۱۲۶ = نیسان ۷۶۶ ۱۲ - يزيد بن الوليد بن عبدالملك الحجة١٢٦=تشرين الاول ٧٤٤ ۱۳ - ابراهيم بن الوليدبن عبدالملك ٢٦ صفر ١٢٧=٧كانون الأول ۱٤ – مروان بن محمد بن مروان انتهت خلافته بسقوط الدولة الأموية ومبايعة اني العباس السفاح في ١٢ ربيع الثاني ١٣٢ = ٢٨ تشرين الثاني ٧٤٩ م .

– قتل آخر ۱۳۲ ه = آب ۷۵۰ م .

# دولة بني أمية في الشام

الفرع السفياني : تأسيس الملك في بني امية النزاع مع بني هاشم : خليفتان في الاسلام

# معاوية بن أبي سفيان :

ان مقتل على بن أبي طالب أزاح منافساً قوياً من وجه معاوية ولكن لم ينه النزاع بين بني أمية وبني هاشم ، فان الهاشميين سرعان ما نصبوا الحسن بن على خليفة مكان أبيه . ولكن الحسن لم يكن مثل أبيه ولم يكن كفوءاً لمعاوية . ولم يحد معاوية صعوبة في ازاحة الحسن من طريقه ، ذلك لأن الحسن لم يطلب للتنازل عن الحلافة اكثر مماكان في بيت مال الكوفة (نحو خمسة ملايين درهم ) . على أن الصعوبة الحقيقية التي واجهها معاوية كانت تتناول ما يلى :

(أً) استمالة الأقطار المختلفة ، ذلك لأن الشام وحدهاكانت مواًلية لمعاوية . أما الحجاز والعراق وما وراءهما فكانت شيعة لآل البيت . وأما مصر فكانت مع عمرو بن العاص . ومع ان عمرو بن العاص كان موالياً لمعاوية ، فانه كان يطمع في الأمر لنفسه ، أو يرى نفسه حليفاً لمعاوية على الأقل ، لا تابعاً .

(ب) ايجاد ولاة يديرون هذه المقاطعات ويقبلون أن يقفوا الى جانب.معاوية في نزاعه المقبل معالاحزاب المختلفة .

ورأى معاوية أن يبدأ بالعراق فولى على الكوفة المُغيرة بن شُعبة ، وهو داهية (سياسي ) مستعد أن يخدم كل انسان اذا اتفقت هذه الخدمة مع مصلحته

الشخصية. ولقد كان المغيرة يعرف حال أهل العراق، فقد كانتولى في أيام عمر ولاية البحرين وولاية البصرة ثم لعب في الفتنة بين علي وبين عثمان ومعاوية دوراً خطيراً. وأنضم المغيرة الآن الى معاوية وأخذ يوقد ناراً بين الحوارج وبين الشيعة فيكش غكل بعضهم ببعض ليتيح لمعاوية هدنة يثبت بها ملكه في دمشق يوخدم المغيرة معاوية خدمة جليلة لما وصل بينه وبين زياد بن أبيه (وكان زياد يتولى فارس من قبل الامام على) ، وذلك سنة ٢٤ ه ( ١٦٣٣ م ) .

وكان زياد من الاشخاص الذين لا يستمالون بالمال أو الجاه ( لأنه كان والياً على فارس كلها ) . ولم يكن يرضيه الكلام المعسول وحده ، ولكنه كان مدخول النسب ( اذ يقال ان أمه سُمية كانت تتزيّن للرجال وانه هو ولد سفاحاً ) . ورأى معاوية ان يستميل زياداً اليه بأن يمحو عنه هذا العار فاستدعاه اليه ثم «ألحقه بنسبه» (اعترف به أخاً له) بعد ان أعلن ان سمية كانت قد حملت بابنها هذا من أبي سفيان بن حرب والد معاوية . ولقد أعد معاوية شهوداً شهدوا بأن أبا سفيان كان يزور سمية قبل الاسلام .

وفي سنة ٤٥ هـ (٢٦٥م) جاء زياد والياً على البصرة من قبل معاوية وألقى خطبته البراء. ولما توفي المغيرة سنة ٥٠ هـ (٢٧٠م) أضيفت الكوفة الى ولاية زياد . ثم ازدادت ثقة معاوية بزياد ، فأضاف معاوية اليه حكم فارس أيضاً ، وهكذا أصبح زياد بن أبيه يحكم القسم الشرقي من الامبر اطورية الاسلامية كما كان عمر بن العاص يحكم مصر وما وراءها . ولم يكن معاوية يتمرس الا بحكم الشام (سورية) وحدها . وقام زياد باصلاحات مختلفة منها اعادة بناء مسجد الكوفة وتبليط أرضه حتى لا تعقر الحجارة فيه جباه المصلين ( أو كيلا يستطيع الناقمون ان يلتقطوا الحجارة من أرضه اذا سجدوا ثم يرمون به الامام اذا قاموا من سجودهم ) . ثم ان زياداً قضى على العصبية القبلية لما أبطل العادة البدوية القديمة بأن تولف كل قبيلة وحدة عسكرية خاصة بها . وجعل زياد خند البصرة أربعة أقسام يتألف كل قسم منها من ابناء القبائل المختلفة ثم جعل على كل قسم من هذه الاقسام قائداً موالياً لبني أمية .

#### الفتح في المشترق :

بدأ العرب غزو السند منذ أوائل الدولة الأموية ، ثم غزاها في سنة ٤٤هـ (٦٦٤م) المُهلّب ابن ابي صُفْرة . ولكن الغزو المنظم هنالك بدأ في ولاية زياد بن أبيه على العراقين ( البصرة والكوفة ) . ففي سنة ٥١هـ (أول ٢٧١م) ولي زياد بن أبيه الربيع بن زياد الحارثي على مقاطعة خُراسان وأمره ان يسيّر خمسين الفاً من أهل البصرة والكوفة بعيلاتهم فيسكنهم خراسان ففعل . ومنذ خلّف الحين جعل العرب المتوطنون على تحوم السند يغزون تلك البلاد .

على ان لسياسة توطين العرب في خراسان سيئة كبيرة : أن هؤلاء الذي أرسلوا الى خراسان كانوا يمنية وقيسية ، وكان أكثرهم شيعة لآل البيت . وظن زياد يومذاك أنه اذا أبعد هؤلاء عن مركز السياسة الأموية في العراق فقد أمن خطرهم على السياسة العامة (كما ظن عمر بن الخطاب من قبل لا أخرج حزب آل البيت وخصومهم عن المدينة الى الكوفة والبصرة ) . والواقع أن زياد بن أبيه قد أتاح بعمله هذا لخمسين ألفاً من الناقمين على بني أمية أن ينظموا جهودهم ويوسعوا دائرة نفوذهم في مكان بعيد عن مراقبة بني أمية أ.

وتوفي زياد بن أبيه يوم الثلاثاء في الرابع من رمضان ٥٣ ( ٢٣ آب ٢٧٣ ). وله من العمر ثلاث وخمسون سنة ، فخلفه على الكوفة عبد الله بن خالد بن أسيد سنة ٥٥ه ، ثم عبد الرحمن الشقفي سنة ٥٥ه ، ثم الضحاك بن قيس الفهرى سنة ٥٥ه ، ثم عبد الرحمن تولاها بعد موت زياد بن أبيه سُمُرة (بضمتين) ابن جُندب الفيزارى سنة ٥٥ه ثم عبد الله بن عمر بن عيلان سنة ٥٥ه ثم أعطيت لعبيد الله بن زياد بن أبيه سنة ٥٥ه . وكانت فارس مقسمة بين أبناء زياد بن أبيه . وقد بقي عبيد الله بن زياد للكثير زياد على البصرة الى وفاته ، كما أنه تو لى خراسان مدة . هذه التبدل الكثير للولاة على البصرة والكوفة يدل على أمرين : على اضطراب الأحوال في العراق. وعلى اهتمام الامويين بالعراق .

ولا ريب في أن عبيد الله بن زيادكان واليّا مقتدراً وكان من أنصار بني أمية الاوفياء ، ولكنه لم يكن مقتدراً كقدرة أبيه في الادارة ولاكانت له حكمة أبيه في تصريف الأمور وفي الوفاء لبني سفيان . على أن أثر هذين النقصين في عبيد الله لم يظهر في أيام معاوية ، بل في أيام يزيد .

#### ﴿ الصوائف والشواتي

كان للعرب منذ العصر الاموي غزوتان كل عام الى بلاد الروم ، في العادة: احداهما في الصيف تسمّى « الصائفة »، والثانية منهما في الشتاء وتسمى « الشائية » . ولقد كانت الصوائف أحب الى العرب لأنهم كانوا أكثر احتمالاً للحر من عدوهم وأقل صبراً على البرد منهم. ويبدوأن العرب لم يستقروا في شما لي الشام وراء أنطاكية .و لما عجز العرب عن الاستقرار وراء ذلك ، كما عجز الروم عن استرداد شيء من الأرض جنوب أنطاكية ، تحولت حروب العرب والروم غزوات كاسحة للتخريب والتدمير . ولقد أتفق للعرب أن اخترقوا بلاد الروم (آسية الصغرى) ووصلوا الى القسطنطينية وحاصروها من غير أن يستطيعوا استيلاءً عليها . وكذلك ساروا اليها بحراً فلم يقدروا أيضاً عليها .

كان معاوية في مطلع خلافته مشغولاً بتوطيد الأمر لنفسه ولآله وبالتمهيد لمبايعة ابنه يزيد بولاية العهد، فآثر مهادنة كونستانس الثاني (٦٤٢–٢٦٨م) لكي يتفرغ لمعالجة الموقف الداخلي . غير أن الحرب عادت بين العرب والروم وشيكاً.

#### إلرالمبايعة ليزيد بولاية العهد

كانت فكرة « الوراثة في الملك » غريبة عن العرب ، فجهد معاوية بضع سنوات حتى استطاع أن يمهد لها . ولقد أشار معاوية سنة ٥٩٨ (٢٧١م) على المغيرة بن شعبةوالي الكوفة وعلى زياد بن أبيه والى البصرة أنيبعثا اليه في دمشق بوفدين من ذوي الميل الى وراثة المملك وأخذ البَينَّعةليزيد، ففعلا. أما وفدالكوفة فقد زين لمعاوية المبايعة ليزيد بولاية العهد . وأما وفد البصرة فقد نصح بالتروي

والتريّث ، كما كان زياد بن أبيه قد أوصاه أن يفعل . ورأى معاوية أن نصيحة زياد على لسان وفد البصرة في محلها ، وأن مخالفة زياد في هذا الشأن خاصة حذات عقابيل ، فأجّل المبايعة حتى توفي زياد (٥٩٨) . ثم خاف معاوية أن يدركه الأجل قبل تنفيذ رغبته فأخذ البيعة ليزيد بولاية العهد على أهل الكوفة والبصرة (٥٩٨) . ولكن أهل الحجاز لم يرضَوّا فسار معاوية بغضه على رأس جيش الى مكة والمدينة وأخذ على أهلهما البيعة ليزيد بالقوة . ولكن ظل هنالك نفر لم يقبلوا أن يبايعوا طوعاً ولا استطاعوا أن يقاوموا فسكتوا، ثم أخذوا يعدون العدة للانتقاض على بني أمية حينما تسنح الفرصة . من هؤلاء الحسين بن على وعبد الله بن الزبير .

## خلافة يزيد

مات معاوية سنة ٣٠هـ (٣٦٨٠) فخلفه ابنه يزيد . ومع أن يزيد لم يكن له دهاء أبيه ولا مقدرته السياسية والادارية ، فان الولاة الذين تركهم معاوية بعده كانوا ذوي مقدرة وكانوا حيراصاً علىحفظ الحلافة في بيت معاوية ، فأخلصوا في خدمة أبيه من قبل .

# مأساة كربلاء

لم ينس الكوفيون عداءهم لأهل الشام ، ثم ظنوا أنهم يستطيعون أن ينتقموا لأمسهم مع معاوية بقتال يزيد اليوم . فكاتبوا الحسين بن علي حتى يقدُم عليهم الى الكوفة فيحاربوا بني أمية تحت لوائه . وكان الحسين عاقلاً فنظر في التاريخ القريب فوجد أن الكوفيين قد خذلوا أباه علياً ثم أخاه الحسن من قبل ، فما يمتعهم من ان يخذلوه هو؟ فأني السير اليهم . حينئذ جاء أربعون ألفاً من الكوفيين اليه في مكة بسلاحهم يعلنون استعدادهم لحرض المعركة الى جانبه . فحسسُن ظن الحسين بهم ووعدهم بالمسير معهم . وفي أثناء الطريق رأى الحسين الشاعر الفرزدق ناجياً من عبيد الله بن زياد ، فسأله عن موقف أهل الكرفة فقال له

الفرزدق: «قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية ». ولكن الحسين تابع سيره يه ولما علم عبيد الله بن زياد بقدوم الحسين أرسل اليه الحُرَّ بن يزيد ليرده عن دخول الكوفة (أول المحرم ٦١ = أول تشرين الاول ١٨٠) فأبى الحسين عينئذ أرسل عبيد الله الى الحسين جيشاً بقيادة شَمر بن ذي الجوشش ، فلقيه شمر في كربلاء وقاتله بعد أن خذله جميع أصحابه وجميع الذين دَعوه الى الكوفة ثم انضموا الى جيش شمر . فأخذ الحسين يقول : «اللهم ، أحكم بيننا وبين قوم دَعونا لينصرونا ثم هم يقتلوننا » . ولم يقاتل مع الحسين في كربلاء سوى أربعين شخصاً من أهل بيته . وتولى مقاتلة الحسين أهل الكوفة ولم يشهد قتله أحد من أهل الشام . واستشهيد الحسين في كربلاء يوم عاشوراء (١٠ من المحرم) سنة ٦١ .

وقد اختلف رأي الناس في الحسين ويزيد ، في شأن كربلاء ، كما اختلفوا في شأن أصحاب الحسين وأصحاب يزيد . وأحسب أن ابن خلدون قد بسط ذلك في مقدمته أحسن بسط وفيصل فيه أحسن الفصل ( المقدمة ، بيروت ، ص ٣٨٧ — ٣٩٧ ) :

" لما ظهر فسق يزيد عند الكافة من أهل عصره بعثت شيعة أهل البيت للحسين أن يأتيهم فيقوموا بأمره. فرأى الحسين أن الخروج على يزيد متعين من أجل فسقه ولا سيما ممن له القدرة على ذلك، وظنها من نفسه بأهليته وشوكته(١). فأما الأهلية فكانت كما ظن وزيادة ، وأما الشوكة فغلط يرحمه الله فيها ، لأن عصبية مُضَرَ كانت في قريش ، وعصبية قريش في عبد مناف ، وعصبية عبد مناف الما كانت في بني أمية تعرف ذلك لهم (٢) قريش ولا ينكرونه. وأن ننسي ذلك أول الاسلام لما شخل الناس من الذهول بالحوارق وأمر الوحي. ينفي غفل (العرب) أمور عوائدهم وذهبت عصبية الجاهلية ونُسيت ، ولم يبق الا العصبية الطبيعية في الحماية والدفاع ينتفع بها في اقامة الدين وجهاد المشركين يا

<sup>(</sup>١) ظن الحسين ان له قدرة على قتال الحسين لأنه أهل للخلافة .

<sup>(</sup>۲) تقر الما به.

موالدين فيها ُمحَكّم والعادة معزولة . حتى اذا انقطع أمر النبوة والخوارق المهولة تراجع الحكم بعض الشئ للعوائد . فعادت العصبية كما كانت ولمن كانت ، وأصبحت مضر أطوع لبني أمية من سواهم بماكان لهم قبل الاسلام . فقد تبيّن لك غلط الحسين ، الا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه . وأما الحكم الشرعي غلم يغلط فيه لأنه منوط بظنه ، وكان ظنه القدرة على ذلك .. وأما غير الحسين من الصحابة الذين كانوا بالحجاز ، ومع يزيد بالشام والعراق ، ومن التابعين لهم فرأوا أن الحروج على يزيد ــ وان كان فاسقاً ــ لا يجوز لما ينشأ عنه من الهَـرْج(٣) والدماء فأقصروا عن ذلك ولم يتابعوا الحسين ولا أنكروا عليه ولا أَنْتُمُوهُ لأنه مجتهد .. ولا يذهب بك الغلط الى أن تقول بتأثيم هؤلاء بمخالفة الحسين وقعودهم عن نصرته .. لأن قعودهم ( عن نصره ) كان عن اجتهاد منهم كماكان فعله (حرب الحسين ليزيد ) عن اجتهاد منه .. فلا يجوز قتال الحسٰين ليزيد ( لأن الحسين كان أضعف من يزيد عصبية ، فالدولة كانت يومئذ ليزيد ولقومه بني أمية ) ، ولا يجوز ليزيد ( أن يقاتل الحسين ) بل هى من فعلاته المؤكدة لفسقه . والحسين فيها شهيد مثاب ، وهو على حق واجتهاد . والصحابة الذين كانوا مع يزيد على حق واجتهاد أيضاً » .

#### وقعة الحرة

ولم يرض أهل الحجاز عن خلافة يزيد فبايعوا عبد الله بن الزبير وعزموا على اقتال يزيد . فلما علم يزيد بذلك أرسل الى الحجاز جيشاً بقيادة مُسيَّلم بن عُمُّنبة المُرتي . وحارب مسلم بن عقبة أهل الحجاز في مكان يدعى الحَرَّة ( الأرض البركانية ) ، شرق المدينة ، في ذى الحجة من سنة ٦٣ (آب ٦٨٣) ، و دخل المدينة على أثر ذلك . بعدئذ سار مسلم بن عقبة الى مكة يريد قتال عبد الله بن الرير . ولكنه مات في الطريق . فتولى قيادة الحيش الأموي الحُمُين بن النَّمين بن النَّمين بن النَّمين بن النَّمين بن النَّمين بن النَّمين بن المُ

<sup>(</sup>٣) الفتنة و القتال .

فلما وصل الى مكة في الرابع من المحرم من سنة ٦٤ ( ٢ أيلول ٦٨٣ ) أقام. حولها محاصراً لها ، ثم طال حصاره أياها .

#### موت يزيد

في هذه الاثناء توفّي يزيد ( ١٤ ربيع الاول ٦٤ = ١١ تشرين الثاني ٦٨٣ ). فرفع الحصين بن النمير الحصار عن مكة وعاد الى دمشق .

كان يزيد خليفة عمرانياً وملكاً ادارياً ، أتم نظام الري في الغُوطة ( الحدائق في ضواحي دمشق ) وحفر فيها القناة التي تدعى « نهر يزيد » . ولقد سمي من أجل ذلك « مهندس بني أمية » . وهو الذي زاد في المقاطعات الادارية جند قنسرين حينما اتسعت الفتوح في شمالي سورية ، فأصبحت الاجناد خمسة بعد أن كانت أربعة . وكذلك كان يزيد شاعراً يحب الموسيقي ويتلوق سائر اللهنون . الا أن قصر خلافته ، وهي لم تزد على ثلاث سنوات ، والفتن التي حدثت في أيامه قد شات يده عن جميع الأعمال الجليلة . وكانت الجيوش العربية تحتل رودس وتحاصر القسطنطينية ، منذ أيام معاوية ، فأمرها يزيد بالعودة الى الشام .

### معاوية بن يزيد

في هذا العاصف السياسي خلف معاوية الثاني أباه يزيد ، وكان ضعيف الجسم. قليل العزم . فيقال إنه خشيي الفتنة الجامحة فآثر اعتزال الحلافة . وقيل بل مات. من علته وشيكاً ، وقيل بل دس له الطامعون في الحلافة من أهل بيته السم فمات. متأثراً به . وترك معاوية بن يزيد الأمر بعده فوضي .

# انتقال الخلافة الى الفرع المرواني

لما مات معاوية بن يزيدكان المطالبون بالحلافة كثارا :

آل علي بن أبي طالب ، ولكن لم يكن فيهم بعد معركة كربلاء من يليق
 بالحلافة أو من يجسر على الإقدام عليها :

 (١) محمد بن الحنفية ( ابن الامام علي من امرأته خولة ، وهي من بي حنيفة ) ولكنه لم يكن راغباً في الحلافة .

(٢) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (وهو زين العابدين) ،
 ولكنه كان لا يزال حد الله .

#### **ب** ـ سائر قریش :

- (١) خالد بن يزيد ( أخو معاوية بن يزيد ) .
- (٢) الوليد بن ُعتبة بن ابي سفيان ( ابن عم يزيد بن معاوية ) .
  - (٣) عثمان بن عتبة بن ابي سفيان .
    - (٤) عمرو بن سعيد بن العاص .
- (٥) مروان ابن الحكم ، شيخ بني أمية وكاتب عثمان بن عفان ، وكان مروان يعد في دهاة العرب .
  - (٦) عبد الله بن الزبير شيخ الحجاز والثائر على يزيد بن معاوية
- (٧) عبيد الله بن زياد بن أبيه (وكان معاوية قد ألحق زياد بن أبيه بنسب أنى سفيان ).

لم يكن بين هو لاء المتنافسين من يعتمد على حزب قوي وانصار كثيرين سوى مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير كان أقوى، الذكان قد نادى بنفسه خليفة بعد مقتل الحسين فبايعه أهل الحجاز والعراقية و (الكوفة والبصرة). ثم لما مات معاوية الثاني بايعت القيسية في الشام ابن الزبير لأنهم كانوا ناقمين على يزيد وابنه معاوية اللذين قد ما اليمانيين في مراتب الدولة. وكذلك انضم اليه الضحاك بن قيس الفهري امير دمشق يومذلك ، والمتعمان بن بشير الانصاري امير مصر ، وزُفَر بن الحارث الكلاني امير قنسرين ، وناتل بن قيس الحُذامي أمير فلسطين . وقد دعي لابن الزبير يومذلك على منابر مصر والحجاز والشام والجزيرة والعراق وخراسان وسائر أمصار كلي (من على منابر مصر والحجاز والشام والجزيرة والعراق وخراسان وسائر أمصار المسلام الاطبرية من بلاد الاردن ، فان اميرها حسان بن بحدل الكلبي (من عي حادثة بن جناب) امتع عن الدعاء لابن الزبير أو الدخول في طاعته وأراد عقد الأمر لحالد بن يزيد (لانه ابن اختهم ، اذكانت جدته ميشون الكلبية ) . وكذلك أدرك عنمان بن عُدينة بن ابي سفيان ان مركزه ضعيف جداً في هذا وكذلك أدرك عنمان بن عُدينة بن ابي سفيان ان مركزه ضعيف جداً في هذا وكذلك أدرك عنمان بن عُدينة بن ابي سفيان ان مركزه ضعيف جداً في هذا والكفاح السياسي فالتحق بابن الزبير :

## تطور التزاع بين الاحزاب :

(١) أما آل علي فاستغل جاهمهم المختارُ بن عبيد الله التقفي . ان المختار لما فارق ابن الزبير وخلع طاعته وجمحد ببَيْعته كتب كتاباً الى علي بن الحسين السجاد ( زين العابدين ) يعرض فيه عليه ان يبايع له ويقول بأمامتهوينظهر دعوته ، ثم انفذ له مع الكتاب مالاً كثيراً . فأبى علي بن الحسين ذلك وسبه على يرووس الملأ في مسجد الرسول وأظهر كذبه وفجوره وخداعه للناس بأظهار المليل الى آل ابي طالب ( مروج ٣ : ٢١ ) .

ولما يئس المختار من علي بن الحسين كتب الى محمد بن الحنفية بمثل ذلك : ولكن علي بن الحسين وابن عباس نصحا لابن الحنفية بألا يجب المختار ، ثم نصح ابن عباس لابن الحنفية بأن يتريث حتى ينجلي موقف ابن الزبير . الا ان المختار لم يبال بذلك وأقبل يدعو الناس على قدر طبقاتهم ومقاديرهم في انفسهم وعقولهم : فمنهم من يخاطبه بامامة محمد بن الحنفية ، ومنهم من يخاطبه بأن المكلك يأتيه ( يأتي المختار ) بالوحي ويخبره بالغيب : ثم ان المختار تتبع قتلة الحسين فقتلهم ، فزاد ميل أهل الكوفة اليه ومحبتهم له فأشتد أمره وكثر رجاله (مروج ٣ : ٢١ – ٢٧) .

وكان لمحمد بن الحنفية خاصة شيعة هي الشيعة الكيسانية تقول بامامته . ثم أنهم تنازعوا بعده : فمنهم من قطع بموته ، ومنهم من زعم انه لم يمت وانه حي في جبالرَضُوى. وقد سمى هولاء والكيسانية » نسبة الى المختاربن عبيد اللهالثقفي، وكان اسمه كيسان ، او نسبة الى غيره ممن اسمه كيسان (مروج ٣ : ٢٤–٢٥) . (٢) ولما توفي معاوية الثاني كان عبيد الله بن زياد اميراً للبصرة فخطب في البصريين وأعلمهم بموت معاوية بن يزيد وان الأمر شورى لم ينصب له أحد . ثم حثهم على ان يجعلوا الأمر فيهم \_ في أهل العراق \_ فالارض في العراق واسعة والنفوس كثيرة والاموال في بيت المال وافرة . فقام اشراف البصريين كالاحنف ابن قيس التميمي وقيس بن الهيثم السُلَمي وميسْمع بن مالك العبدي فقالوا : « ما نعلم ذلك الرجل غيرك أيها الأمير ، وانت أحق من قام على أمرنا حيى تجتمع الناس على خليفة » . ومع ان عبيد الله أني ذلك في الظاهر ، فانه كتب الى عامله على الكوفة عمرو بن حُريث الحُزاعي يأمره بأن يدخل أهل الكوفة في ما دخل فيه أهل البصرة . فأنى الكوفيون وقام يزيد بن رُويم الشّيباني وأنكر ذلك . ثم خلع الكوفيون ولاية بني أمية وامارة بني هاشم وأحبوا ان تكون الحلافة في الحجاز (مروح : ٣٠ - ٣٠ ) .

(٣) ولما خلع أهل الكوفة عبيد الله بن زياد رأى بعضهم ان يؤمروا عليهم عمرو بن سعد بن ابي وقاص . فأبى آخرون وقالوا : أما رضي عمرو بن سعد بقتل الحسين حتى أراد ان يكون علينا أميراً على الكوفة ؛ فبكى الناس وأعرضوا

- عن عمرو (مروج ٣ : ٣١ و ١٠ ، التنبيه ٢٦٢ ) .
- (٤) وكان خالد بن يزيد أخو معاوية بن يزيد بادي الحق في الحلافة بين. المرشحين الاموييين ، لأن الحلافة من قبل كانت لأبيه ثم لأخيه . ولكنه كان صبياً لا يقاوم ابن الزبير ، مع ان بعض الامويين وأهل طبرية أرادوها له . وكان مروان خاصة يدفعه عنها ( التنبيه ٢٦٦ ومروج ٣ : ٣٠ ، قارن ٣٠).
- (٥) وأراد الوليد بن عتبة بن ابي سفيان ان يكون الأمر له . فلما أراد ان يصلي على معاوية الثاني صلاة الجنازة طُعن في التكبيرة الثانية فسقط ميتاً قبل
   ان يتم الصلاة .
- (٦) ثم قدم الناس عثمان بن عتبة ( أخا الوليد ) فقال له بنو أمية : ببايعك. فقال لهم : على الا أحارب احداً ، فأبوا عليه ذلك . فصار الى مكة ودخل في. جملة ابن الزبير . وهكذا زال الأمر عن آل حرب فلم يكن فيهم بعد ذلك من يرومها أو يتشوف نحوها ( مروج ٣ : ٢٠ ٢١ ) .
- (٧) وكذلك كان عمرُو الاشدقُ (عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ) يطلب الحلافة لنفسه . فدفعه عنها مروان ووعده بولاية العهد بعده كما كان قد وعد بها خالد بن يزيد ايضاً . وظل عمرو الاشدق يطمح الى. الحلافة بعد ذلك ويناجز عبد الملك حتى دبر عبد الملك مقتله (مروج ٣ : ٤٦ ، ٣ ٣١ التنبيه ٢٦٦ ) .
- (٨) ولا شك في ان أقوى الطامعين في الحلافة يومذاك كان مروان بن الحكم ، اذكان شيخاً مجرباً وكان بقية بني أمية في وقته (التنبيه ٢٦٦) وشيخ بني عبد مناف . وكان مروان في أول الأمر لا يريد مناجزة ابن الزبير فمال الى مبايعته . ولكن عبيد الله بن زياد منعه من ذلك وأشار عليه باللحاق . بدمشق مقر عُصبته ففعل . وهناك رأى ان نيل الحلافة ممكن فعاد يسعى اليها ، غير أنه رأى تشدد خالد بن يزيد وعمرو بن سعيد وابن الزبير في الحرص على . الحلافة فوعد الاولين بولاية العهد بعده (التنبيه ٢٦٦ ومروج ٣ : ٣٢ .. راجع ٣٥) ، وعزم على مجاربة ابن الزبير .

(٦) وأما ابن الزبير فقد رأينا من قبل انه بويع في الحجاز والكوفة ومصر
 والعراق وخراسان فلم يكن ليترك هذا الأمر لبني أمية ، فعزم على مناجرتهم بر
 وفيما يلي تاريخ هذه المناجزة موجزاً ;

#### كيف استقر الامر لمروان :

اجتمع بنو أمية في الجابية ، في الثالث من ذي القَعدة من سنة ٦٤ (٢٢ حزيران ٦٨٤) ، يتشاورون فأجمعوا على عقد الأمر لمروان بن الحكم . فلم يرض نفر من الولاة والعمال ذلك فاستبدوا بما تحت أيديهم من البلدان وأعلنوا الطاعة لابن الزبير . ثم ان الضحاك بن قيس عامل مدينة دمشق جمع ثلاثين ألفاً من القيسية وخف بهم لقتال مروان ، فلقيه في مرج راهط ، على أميال من دمشق ، في أخر سنة ٦٤ للهجرة ، فقتُعل الضحاك وهمُزم جيشه يتبعدئذ سار مروان الى مصر وانتزعها من طاعة ابن الزبير وولى عليها ابنه عبد العزيز ( في أوائل سنة ٦٥ ه ) ثم عاد الى الشام . ومن الشام أنفذ مروان عبيداً الله بن زياد في ثمانين ألفاً ، فلقي عبيد الله سليمان بن صرد في أربعة آلاف من التوابين ( أي الذين تابوا من تقاعسهم عن نصرة الحسين لما احتاج الحسين الى نصرتهم ) فاقتتل الجمعان في عين الوردة — أو رأس العين من أرض الجزيرة . ( في ربيع الثاني من سنة ٦٥ ) ، فقتُعل سليمان بن صرد ومعظم جيشه معه ، ثم أميزم الباقون راجعين الى الكوفة .

# موت مروانبن الحسكم

وفي الثالث من رمضان من سنة ٦٥ ( منتصف نيسان ٦٨٥ ) توفي مروان . ابن الحكم ، قيل إن امرأته فاختة بنت أي هاشم بن عتبة ( وهي أيضاً أم خالد . ابن يزيد بن معاوية ) قتلته بعد أن تنافر مع ابنها خالد في حديث طويل . وقيل . بل ُطعن ( مرض بالطاعون ) . وكان عمره يوم تُوفي نحو ثلاث وستين سنة ؟ .

#### عبد الملك بن مووان ومنافسوه

تولى عبد الملك بن مروان الخلافة بعد أبيه مروان بن الحكم ، وكان الموقف السياسي في الاسلام كما يلي :

١ ــ استتب الأمر في سورية كلها وفي مصر لعبد الملك .

كان أهل الحجاز والعراق وفارس وخراسان وما يلي ذلك شرقاً شييعة ً
 لابن الزبير .

س وكان المختار متغلباً على الكوفة يظهر الدعاء لمحمد بن الحنفية ويجد في طلب قتلة الحسين ، وهو في الوقت نفسه خصم لعبد الملك ولابن الزبير .
 أما ابن الحنفية نفسه فيظهر انه لم يكن يجب ان يدخل في ذلك الكفاح السياسي .

بقي في ميدان النزاع السياسي خصمان قويان : عبد الملك بن مروان وعبد الله ابن الزبير . ولكن موقف ابن الزبير كان أثبت في الظاهر : فالحجازيون كانوا يريدون رجلاً منهم ، وأهل العراق وان كانوا لا يحبون ابن الزبير فانهم كانوا يكرهون بني أمية أشد الكره . أما مصر والشام فقد دخلتا في طاعة عبد الملك كرَّها بعد أن كاننا على طاعة ابن الزبير .

وأما المختار بن عبيد الله الثَـقَـفي فانه كان مع انقلابه على ابن الربير أشد عداوة لعبد الملك ، وخصوصاً بعد أن خرج يطالب بدم الحسين .

غير أن عبد الملك كان يتمتع بمزايا لم يكن لابن الزبير شي منها : كان عبد الملك داهية ولم يكن ابن الزبير كذلك . وكان عبد الملك غير منازع في بني أمية ، اذكان قد تخلص من مناوئيه بالوعد والوعيد والقتل ، ولم يكن أمر ابن الزبير مجموعاً ، بل كان يعتمد على أناس غرروا من قبله بعلي والحسن ومسلم بن عقيل وبالحسين . وكان عبد الملك يستظهر برجال دهاة كعبيد الله بن زياد وبشر بن مروان والحجاج بن يوسف ، وسواهم ، ولم يكن حول ابن الزبير أحد من نظائر هؤلاء الا أخاه مُصْعباً ، ان جاز ان يُستوى مصعب بعبيد الله او

بالحجاج . من أجل ذلك كله لم يكن بد من ان يأخذ عبد الملك خصمه ابن الزبين بالدهاء والسياسة ، وذلك بأن يضربه باعدائه قبل ان يتصدى هو له مباشرة ، على ان ابن الزبير تقرب من الحجازيين عامة والمكيين خاصة فأعاد بناء الكعبة بعد ان كانت قد هدمت في أيام يزيد . ثم انه جاء بالفسيفساء ، التي كان ابرهة الحبشي قد زين بها كنيسته التي اتخذها بصنعاء ، ومعها ثلاث أساطين من رخام فيها وشي منقوش قد حثي السندروس وأنواع الألوان من الأصباغ فمن رآه ظنه ذهباً . وكذلك لما شرع ابن الزبير في بناء الكعبة شهد عنده سبعون شيخاً من ظنه ذهباً . وكذلك لما شرع ابن الزبير في بناء الكعبة شهد عنده سبعون شيخاً من قريش حين بنت الكعبة عجزت نفقتهم فنقصوا من سعة البيت سبعة افرع من أساس ابراهيم الحليل . . فزاد ابن الزبير تلك الأذرع وزين الكعبة بالاساطين والفسيفساء وجعل لها بابين : باباً يتُدخل منه وباباً يخرج منه (موج ٣ : ٢٩ – ٣٠) .

وانحاز المختار بن عبيد الله الى ابن الزبير ثم أرسل أحد قواده ابراهيم بن الاشتر بن مالك بن الحارث النَخَكِي الى نواحي المَوْصل ، فالتقى ابراهيم بن الاشتر هنالك بعبيد الله بن زياد فقاتله يوم عاشوراء من سنة ٦٦ (١٧ آب ٦٨٥)، فسقط عبيد الله بن زياد قتيلاً مع نفر كثيرين من أشراف دمشق والمهزم جيشه هزيمة منكرة.

في هذه الاثناء تحرك ملك الروم لاوى بن فلقط (مروج ٣ : ٤٢) ، ولعله لاونديوس ( ٦٩٥ – ٦٩٨ ) ، يريد غزو الشام . وكذلك أغار الاعراب على حمص وبعلبك وسواهما ، كما اضطرب الأمر في دمشق نفسها وهجم العبيد. والدعار والاوباش على أهلها وأوقعوا بهم نهباً وتقتيلا . فلم يجد عبد الملك بدأ من مهادنة ملك الروم ليتفرغ لمجابهة الأحداث الداخلية ، كما كان معاوية قد فعل من قبل .

ثم ان المختار انقلب على عبد الله بن الزبير لما ولتى عبد الله بن الزبير أخاه مصعباً على العراق سنة ٦٧ هـ (٦٨٧م) . فسار المختار من البصرة حتى نزل حَروراء ، على مقرُبَة من الكوفة ، ومعه المهلب بن أني صفرة الازدى :

ونتشبت بين مصعب والمختار هنالك معارك انهزم المختار على اثرها وتحصن بمن معه بقصر الامارة في الكوفة . فحاصرهم مصعب . ثم خرج المختار وقاتل مصعباً ولكنه سقط في المعركة قتيلاً . وبعد مدة يسيرة استسلم سائر أصحاب المختار فقتلهم مصعب كلهم (في منتصف رمضان ٦٧) ، وكانوا يزيدون على سبعة آلاف .

واستتب الأمر لمصعب في العراق بضع سنوات . ولكن في سنة ٧٧ هـ التقى عبد الملك بن مروان بمصعب بن الزبير عند مَسْكَن ، وهي قرية من أرض العراق على شاطئ دجلة ، وكان مع عبد الملك يومذاك الحجاج بن يوسف . ووقعت بين مصعب وعبد الملك معارك كثيرة مَهَكتهما ، ثم دارت الهزيمة على مصعب ، وخر مصعب قتيلاً ، يوم الثلاثاء في ١٣ جمادى الآخرة من سنة ٧٢ هـ ( تشرين الاول 191 ) . وبعد مقتل مصعب دخل أهل العراق في طاعة عدد الملك .

وولَّى عبد الملك أخاه بشرا على الكوفة ، وأرسل الحجاج بن يوسف لقتال عبد الله بن الزبير في مكة ، ثم رجع هو الى دمشق .

وصل الحجاج على رأس جيشه الى الحجاز فأقام في الطائف ــ بين أهله ــ شهوراً يستعد للمعركة . ثم بدأ حصار مكة في أوائل شهر ذى القعدة من سنة ٧٧ ( نيسان ٦٩٣ ) . وطال الحصار على مكة وتخلى عن ابن الزبير عدد كثير من أتباعه وجنده ، حتى أن ابني عبد الله بن الزبير ، خُبيبا وحمزة ، تركا أباهما والتحقا بالحجاج . ولما يئس ابن الزبير من جدوى الامتناع من الحجاج بن يوسف بالحصار ، خرج لقتاله فخر قتيلاً في جمادى الثانية من سنة ٧٣ (أيلول ٢٩٢) ، وله من العمر ثلاث وسبعون سنة . وبعد أن أخذ الحجاج بيعة أهل مكة لعبد الملك سار الى المدينة وحاصرها . وخاف أهل المدينة أن يفعل الحجاج بالمدينة ما فعله في مكة فبايعوا لعبد الملك طوعاً .

الفتح في بلاد الروم

ومع اشتغال عبد الملك بالمنازعات الداخلية ، فان غزواته الى بلاد الروم لم

تنقطع . وقد غزا نفر من آل مروان بلاداً متفرقة في آسية الصغرى كعمورية وقونية ودورليوم ( أسكي شهر)، وفي أرمينية . أما القائد الذي اقترن أسمه بغزو بلاد الروم وبالفتوح الجليلة فيها فكان مسلمة بن عبد الملك ، وكان نابغة في الفنون الحربية شجاعاً ، وقد نال ثقة جميع الحلفاء وقاد جيوش الغزو باسمهم منذ أيام أبيه عبد الملك الى أيام أخيه هشام . ولكنه لم يل الحلافة لأنه كان ابن أممة .

وكان الروم قد عجزوا عن أن ينالوا من البلاد الاسلامية نيلاً بالغزو : فجعلوا يرسلون ، منذ أيام معاوية ، غارات قرصنة على سواحل جبل لبنان ؟ ثم أرسلوا جماعات من أهل جبال اللككام يعرفون بالحراجمة ، نسبة الى بلدهم جرّ جومة ، فانتشروا ما بين جبل كسروان وسهل البقاع . وقد عرف هوالاء في لبنان باسم المردة ، وهو اسم لا نعرف وجه اشتقاقه الصحيح ، ولعله مشتق من جدر آرامي يعني « التمرد أو الانشقاق » ، اذ ربماكان هوالاء على مذهب ديني يخالف مذهب أهل جبل لبنان يومذاك .

وكاد هؤلاء الجراجمة يشغلون عبد الملك عن مقارعة خصومه الداخليين ويغنون أيديه عن القيام بالاصلاح . ولما عقد عبد الملك الصلح مع الروم سنة ٧١ هـ (٢٨٩م) وقبل بدفع أتاوة كبيرة في كل عام ؛ فاوض يوستنيانوس الناني الاشرم في أمر الجراجمة « والعمل على نقلهم من تلال لبنان وسورية والامانوس ؛ فقبل يوستنيانوس وحطم بيده هذا السور النحاسي الذي كان يفصل حدوده عن حدود خصومه العرب والمسلمين »(١). ومع أن معظم هؤلاء الجراجمة أعيدوا الى بلادهم ، فالظاهر أنه قد بقيت منهم بقايا ذابوا فيما بعد في البيئات المارونية في جبل لبنان : وقد عادت الحرب بين العرب والروم في سنة ٧٦ هـ (١٩٢٤م) الى ماكانت عليه من قبل .

<sup>(</sup>١) الروم وصلاتهم بالعرب ، للدكتور أسد رستم ، ص ٢٦٥ (عن اخبار ثيوفانس ) . `

# ذروة العصر الاموي

كثرت ثورات الحوارج في العراق . وفي سنة ٧٤ هـ (٦٩٣م) اشتدت شوكة "

#### الحجاج في العراق

الازارقة خاصة ، وهم اتباع نافع بن الازرق وكان يقول : « ان جميع الناس سوى الحوارج كفرة يجب ان يقتلوا مع نسائهم واطفالهم » . وأرسل عبد الملك الى الحوارج جبوشاً كتاراً فهزموها ثم غلبوا على الأهواز ( جنوبي غربي فارس ) . ولما توفي والي العراق بيشر بن مروان – اخو عبد الملك – ولى عبد الملك الحجاج بن يوسف على العراقيين ( الكوفة والبصرة ) . وهكذا أصبح الحجاج منذ ٧٤ ه والياً على الحجاز كله وعلى اليمن والحجاز والعراقين ، وحان الحوارج في العراق برئاسة شبيب بن يزيد بن نتميم الشيباني ، فحاربوا الحجاج حرباً شديدة و دخلوا الكوفة في مطلع سنة ٧٧ ه (١٩٩٦م) . ولكن الحجاج أرسل عليهم جيشاً بقيادة المهاب بن أبي مفرة ، فهزمهم المهلب في اخر سنة ٧٧ ه (١٩٩٧م) وهلك شبيب يومذاك .

## إِصلاحات عبد الملك

قام عبد الملك بوجوه من الاصلاح الداخلي تعد في باب توطيد الدولة الاموية أبعد أثراً من المعارك والفتوح . ولا ترانا نبعد عن الصواب اذا دعونا عبد الملك. « المؤسّس انثاني » للدولة الاموية ، بعد معاوية . ولعله المؤسس الحقيقي للدولة الأموية ( دولة بني مروان في المشرق ) . ولولا جهود مروان وجهود عبد الملك. على الأخص لذهبت الدولة الأموية بانقراض الفرع السفياني . ويبدو أن معظم وجوه الاصلاح التي نعنيها قد قام بها الحجاج بن يوسف ، ولكنها تنسب في التاريخ الى الخليفة لا الى واليه على العراق . فمن هذه الاصلاحات :

(١) نقل الدواوين ( سجلات الدولة ) من اللغات القبطية ( في مصر ) واليونانية ( في الشام ) والفارسية ( في العراق ) الى اللغة العربية . ان هذا انعمل الجليل قد جعل اللغة العربية لغة دولة بعد أن كانت لغة للحياة الدينية في الاسلام ؟ ولما اضطرر جميع الساكنين في الامبرطورية الاسلامية الى تعلم اللغة العربية ( لغة الدولة ) ، اصطبغ جميع أولئك السكان بصبغة واحدة وجمعت بينهم ثقافة واحدة .

(٢) سك عملة للامبرطورية العربية . كانت الطوامير ( الاوراق الديوانية ، التي تكتب فيها رسائل الدولة ) من صنع الاقباط ( النصارى في مصر ) ، وكانت موسومة في أعلاها باسم المسيح وعبارة التثليث . فأمر عبد الملك بأن ينصنع للدواوين الاموية طوامير متوّجة بالآية : « قل هو الله أحد » . فطلب ملك الروم بألا يوجه اليه عبد الملك رسائل فيها ذلك ، والا فانه يسك دنانير يذكر فيها محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) بما يكرهه المسلمون ( وكان المسلمون يتعاملون بالعملة الرومية والعملة الفارسية ) . فنصح نفر من المسلمين لعبد الملك بأن يسك عملة خاصة . فبدأ عبد الملك سك الدنانير الاسلامية في سنة ٧٣ هبرية من المحملة المحركة باللغة العربية قد تحلعت على الدولة العربية شخصية مستقلة وجعات لها وجاهة بين العرب أنفسهم ولدى الدول الآخرى ، شخصية مستقلة وجعات لها وجاهة بين العرب أنفسهم ولدى الدول الآخرى ،

#### خلافة الوليد بن عبد الملك

توفي عبد الملك في 12 شوال من سنة ٨٦ ( ٨ أيلول ٧٠٥) ، فخلفه ابنه الوليد فشهد العرب في أيامه أزهى أيامهم وأعظم فتوحهم . وكانت صلات الوليد بالحجاج بن يوسف وثيقة ودية ، ذلك لأن ولاية العهد في أيام عبد الملك كانت لأخيه عبد العزيز . فأشار الحجاج على عبد الملك بأن يخلع أخاه عبد

العزيز من ولاية العهد وبجعلها لابنه الوليد ثم لابنه سليمان . فحفظ الوليد للحجاج هذه اليد وترك يده مطلقة في العراق .

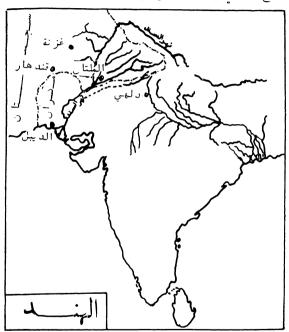

#### فتوح السندوما وراء النهو

في سنة ٨٢ هـ (٧٠١م) ، وفي أواخر أيام عبد الملك ، توفي المهلب بن أبي صفرة والي خراسان وقائد الفتح في المشرق ، فولتى الحجاج مكانه ابنه يزيد

<sup>1</sup>بن المهلب. غير ان الفتوح لم تتسع في المشرق الاحينما ولى الحجاج ُ قُـنيبة َ بن مُسْلم الباهلي على خراسان فقدمُها قتيبة سنة ٨٦ هـ (٧٠٥م) ، في العام الذي توفي فيه عبدَ الملك . وجعل قتيبة في كل صيف يقطع نهر جَيْحون غازياً ثم يرجع في الحريف الى مَرْو عاصمة خراسان ﴿ تَجِنْباً لَلاشتاء في ما وراء النهر لشدة البرد ) . وفي ٨٧ ﻫ أغار قتيبة على مقاطعة ُ بخارى وغزا بَيْكَنَـْد . ولكُنَّ الصَّغَدْ ( سكان ما وراء نهر جيحون ) استمدوا من حولهم وهاجموا العرب بعدد كبير وأخذوا عليهم الطرق فانقطعت احبارهم . فأشفق الحجاج على الحند وأمر لهم بالدعاء في المساجد. وبعد كفاح طويل استطاع قتيبة انيستو ليعلىبيكند. ثم ان الحجاج بن يوسف أمر قتيبة ان يفتح بحارى ، ولكن بخارى استعصت على قتيبة فكتب آلى الحجاج بخبره بالحبر . فكتب الحجاج اليه يسأله ان يرسل اليه خارطة المدينة . ودرس الحجاج الحارطة ثم أشار على قتيبة بالحطة التي يجب ان يتبعها فاستطاع قتيبة ان يدخل تجارى ( ٩٠ ه = ٧٠٩ م ) في أيام الَّوليد . وظل قتيبة يتوغل في المشرق حتى وصل الى كاشْغَر على حدود الصين ( ٩٦ ه = ٧١٥ م ) ، اول أيام سليمان وبعد وفاة الحجاج . ولكن العرب لم يدخلوا الصين نفسها فاتحين ، بل انتشر الاسلام والثقافة الاسلامية فيها مع التُجّار، تُم جهز الحجاج جيشاً من الاحداث بقيادة ابن عم له اسمه محمد بن القاسم ابن الحكم النقفي وأرسله لفتح السند . فما زال محمدٌ بن القاسم يفتح في السند بلداً بلداً حَتى وصل الى مرفأها وعاصمتها الدّيثبُل . وأعتصم ألهل الديبل وراء· أسوارهم ، فأمر محمد بن القاسم بالسلالم فنصبت وأصْعَد عليها الرجال وفتح المدينة عَـنْـُوة ( ٩٣ هـ = ٧١٢م )، في أواخر أيام الحجاج وأواخر أيام الوليد ،

#### اصلاحات الحجاج في العراق

في هذه الاثناء كان الحجاج يقوم باصلاحات داخلية في العراق . من ذلك أنه مسح العراق (أي قاسه واستخرج مساحاته وعين أماكنه وقيد الاملاك فيه ) ثم جعل كل صاحب أرض مسؤولاً عن الجريمة التي تقع في أرضه ) فساعد بذلك على نشر الأمن في العراق . وكرّى الحجاج الافنية الكبرى ، أي أعاد حفرها بعد أن كانت الحروب والفنن قد طمرتها ) ، وقد انتعشت بذلك الزراعة ،

ثم وحد المكاييل والمقاييس والموازين فسهل بذلك الأعمال التجارية وضبط الأسعار . ومنع الحجاج أيضاً الهجرة الداخلية ، من القرى الى المدن ، لئلا تقفر القرى فنقل الزراعة ثم تزدحم المدن و تضيق بالعاطلين من أهلها . ومن أعمال الحجاج في العراق عنايته بالنظافة العامة ، فقد قتل الكلاب الشاردة وحبس من يال في الشارع بمدينة واسط . ثم انه زاد في حفظ الأمن بأن أقام نظام منع التجول بين صلاة العشاء وصلاة الصبح . ونظم الحجاج الجيش ( جعله نظامياً الجبارياً ) واختار له الاحداث فقط ، وكان يفحص المتقدمين الى الجيش فحصاً طبياً .

وكان القرآن الكريم الى أيام الحجاج لا نقط على كلماته ولا شكل ، فأمر باعجام القرآن وضبطه بالحركات . وثار القراء على الحجاج بحجة أنه قد بدل في القرآن فقاتلهم الحجاج وتغلب عليهم . ونحن اليوم نذكر الحجاج بالخير لانه حفظ بعمله القرآن الكريم من التحريف .

وبنى الحجاج مدينة واسط ( بين الكوفة والبصرة ) واتخذها عاصمة له ، بعد أن استحال عليه المُقام في الكوفة أو البصرة ، لعداء بعضهما لبعض ولعدائهما معاً لبنى أمية .

## مسجد بني أميه او مسجد الوليد

كان هذا المسجد موجوداً منذ أيام معاوية ، ولكن الزيادات استمرت في اللدخول عليه . ثم أضيفت اليه الزخارف في أيام الوليد . وبما أن هذا المسجد قد التهى في خلافة الوليد بن عبد الملك ، فانه يدعى عادة مسجد الوليد . ونحن لا مندوحة لنا عن أن نقول بأن هذا المسجد يمثل الفن الاسلامي ( أو العربي ) على الرغم من أن عدداً كبيراً من الصناع والعمال الذين قاموا ببنائه كانوا روما يمثم ان الحلفاء المسلمين هم الذين أمروا ببنائه وأنفقوا عليه وقصدوا من بنائه أن يحقق هدفاً اسلامياً وأن يمثل مظهر إاسلامياً بحتاً .

وكثر في أيام الوليد تعبيد الطرق وبناء المشافي واقامة دور العجزة . وقدكان الوليد أيضاً يعين لكل أعمى قائداً يهديه .

## الدور الثالث · ضعف الامراطورية

#### سليان بن عبد الملك

تولى سليمان الحلافة بعد أخيه الوليد في جمادى الثانية من سنة ٩٦ (شباط ١٠٥) . وفي أيامه بدأ الضعف يدب في الامبرطورية العربية والدولة الاموية لسوء سياسته . ويرجع سوء سياسته الى ما كان في نفسه من نقائص شخصية كالحقد والنهم وحب الزينة والقسوة .

رأينا من قبل أن الحجاج بن يوسف كان قد أشار على عبد الملك بخلع أخيه عبد العزيز بن مروان من ولاية العهد ونقلها الى ابنية الوليد فسليمان . ثم ان الحجاج عاد فأشار على الوليد ، لما تولى الوليد الحلافة ، أن يحوّل ولاية العهد عن أخيه سليمان الى ابنه هو ، يزيد بن الوليد . فأغضب ذلك سليمان واستقر في نفسه حب الانتقام من الحجاج .

وتجا الحجاج من انتقام سليمان لأنه توفي في رمضان من سنة ٩٠ (أيار ٧١٤) قبل أن يلي سليمان الحلافة بتسعة أشهر . فصب سليمان جام غضبه على آل الحججاج وأنصاره وولاته وقواده ، ثم تناول بالانتقام نفراً كثيرين من الرجال الذين خلقوا مجد الدولة الاموية . ومن الغريب أن يكون سليمان قد اتبه سياسة يمنية ، مع أنه كان قيسياً ، ومع أن سياسة بني أمية كانت في أساسها قيسية . ولم يُصْهر معاوية الى اليمن بزواجه من ميشون الكلبية الا توطيداً لملكه في الشام بجمع العصبية اليمنية حوله بالزواج الى العصبية القيسية التي كانت له بالنسب ، وأما مروان بن الحكم وابنه عبد الملك فتألفا اليمانية ليقاوما . بم عبد الله بن

الزبير الذي كان يعتمد على القيسية . ومع ذلك فان معاوية ومروان وعبد الملك... ظلوا يقيمون سياستهم على العصبية القيسية ولم يتنكروا للقيسيين قط . أما سليمان. فلم يزد على أن قضى على نفر من عباقرة العرب لأنهم قيسيون ثم ضرب القيسية باليمنية فثارت بينهم فتن ادّت الى زوال دولة بني أمية في المشرق ثم الى القضاء على دولتهم في الاندلس أيضاً .

كان الحجاج بن يوسف ، وهو قيسي من ثقيف في الحجاز ، قد سجن في سنة ٩٠ هـ (٢٠٩٩) ، في أثناء ولايته على العراق ، يزيد بن المهاب ، وهو أزدي من البمنية . واستطاع يزيد بن المهلب أن ينجو من سجن الحجاج وأن يلجأ الى سليمان بن عبد الملك ، وكان مقيماً بالرملة في فلسطين ، وذلك قبل أن يلي الحلافة . ولا شك في أن يزيد بن المهلب قد أذكى نقمة سليمان على الحجاج وعلى سياسة الحجاج . فما كاد سليمان يتولى الحلافة حتى عزل عثمان بن حيان المرى عن المدينة وخالد بن عبد الله القسرى عن مكة ، وسجن محمد بن حيان المرى عن المدينة وخالد بن عبد الله القسرى عن مكة ، وسجن محمد بن القاسم النقني فاتح السند ثم قتله ، ونكب طارق بن زياد وموسى بن نصير خواسان فقد خاف أن يكون مصيره كمصير هؤلاء ، فاستبق الحوادث وثار خراسان .

وعاصر سليمان بن عبد الملك ثيو دوسيوس النالث آخر ملوك الاسرة الهرقلية معاصرة تامة ( ٧١٥–٧١٧ م ) أو شبه تامة . ويبدو أن ثيو دوسيوس هذا كان ضعيف العزيمة طيب القلب فنزل برضاه على رغبة البطريرك ورغبة مجلس الشيوخ ورجال البلاط بأن يرقى لاوون الاسوري عرش الروم ( بيزنطة ) . وهكذا حلت الاسرة الاسورية مكان الاسرة الحرقلية ، قبل وفاة سليمان بنحو ستة اشهر ه

و لما عزم سليمان على غزو القسطنطينية براً وبحراً كان لاوون الثانث الاسوري ( ٧٤٧–٧٤١ ) قد تبوأ العرش . واجتمعت مقدرة لاوون الاسوري مع شدة البرد والنار اليونانية على العرب ، فلم يستطع العرب فتح القسطنطينية على الرغم من حصار دام عاماً كاملاً ، من ١٥ آب ٧١.٦ الى ١٥ آب ٧١٧ ، أي طوال سنة ٩٨ للهجرة بعد بضعة أيام من سنة ٩٧ .

وكان سليمان قد أقام بلاطاً له في الرملة ، منذ أيام ولايته للعهد ، فاستمر بعد أن تولى الحلافة يتردد على الرملة كثيراً . وكذلك كان قد أقام معسكراً له في دابق في شمالي حلب لتوجيه الغزوات منه الى بلاد الروم .

#### عمو بن عبد العزيز

لما حضرت سليمان بن عبد الملك الوفاة ، في صفر من سنة ٩٩ ( تشرين الاول ٧١٧ ) ، كان في مرج دابق ، شمالي حلب ، يوجّه جيش الغزو الى بلاد الروم ، ولم يكن معه أحد من أهل بيته هو ليوصي اليه بالحلافة . ولكن كان معه عمر بن عبد العزيز بن مروان فنصحه قوم بأن يوصي له بالحلافة ففعل ، وكان ذلك — فيما يقول بعضهم — من حسنات سليمان .

#### سياسة عمر العسكرية

كان أول ما فعله عمر أن رد جيوش الفتح عن القسطتطينية وعن بلاد الروم يَ أراد أن يُقْفِل المسلمين من الاندلس خوفاً عليهم من الحَلَمَة لأنهم في بلاد للعدو ، وبينهم وبين بلاد المسلمين بحر ، ولكن والييّه على ألاندلس ، السَمْح ابن مالك الحَوْلاني ، كتب اليه أن المسلمين قد كثّروا في الاندلس وعزّوا ، فصرف عمر النظر عن إقفالهم .

### سياسة عمر المالية

لما استبحر الملك في بني امية ، منذ أيام معاوية ، وجعل آل البيت الاموي يغترفون الأموال من بيت المال قصرت الجبايات التي فرضها الاسلام من الزكاة والحراج والعشور عن اطماعهم . من أجل ذلك زادوا في أشكال الضرائب على غرار ماكان عند الروم ( البيزنطيين )، وأخذوا من المسلمين زكاة وجزية ،

أو شيئاً يقوم مقام الجزية ، كما لم يرضّوُا عن دخول المشركين وأهل الكتاب في الاسلام خوفاً من زوال الجزية التي كان معظمها يذهب اليهم . أما الزكاة التي يدفعها المسلمون فلم يكن بالامكان أن يستفيد بنو أمية منها ، لانها يجب أن تنفق في الوجوه الثمانية المذكورة في القرآن الكريم .

فلما جاء عمر أمر أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب والمشركين وحدهم ، وأن تؤخذ الزكاة من المسلمين وحدهم ، وأما العشر والحراج فيؤخذان من أصحاب الاراضي اذا كانت المحاصيل وافية ، فاذا أمحلت أرضٌ في عام ما ، فان أصحابها يُعْفُونَ من الجباية في ذلك العام . وحظر عمر على الولاة والعمال أن يتاجروا لأنهم يستطيعون بما لهم من النفوذ أن يحتازوا التجارة ويضروا بالرعية . ثم ان الوالي أو العامل موظف فيالدولة ولا يجوز له أن يقوم بعمل آخر . وكذلك حظر عمر على الولاة والعمال أن يستأثروا بالاملاك العامّة لأن ذلك يضر عامَّة المسلمين، بل بحق لهم أن يتمتعوا منها بمثل ما يتمتع به كل مسلم آخر، أما اذا مات صاحب أرض ، فإن ورثته أو الاشخاص الذين كانوا يعملون فيها معه يقومون فيها مقامة ، ولا يجوز للوالي أو للعامل أن يأخذ منها شيئاً ، الا اذا كان حمّاً من حقوق الدولة ، وحينئذ يرسل ما أخذه الى بيت المال ولا يحتفظ بشئ منه لنفسه .. ولما جاء وفد من الترك، منسكان ما وراء النهر، الى عمر بن عبدَ العزيز وشَكَوْا له أن الولاة يحولون بينهم وبين دخول الاسلام ، سأل عمر الولاة والعمال عن ذلك ، فقالوا له : اذا دخل هؤلاء في الاسلام سقطت الجزية فتعجز الدولة حينئذ عن نفقاتها ﴿ لأَن الزَّكَاةَ كَانَتَ تَنفَقَ عَلَى الفَقْرَاء والمحتاجين فقط لا على تسيير أمور الدولة من رواتب وأبنية ، الخ ) ، فقال لهم عمريومذاك قوله المشهور : « انالله أرسل محمداً هادياً ولميرسلُه جابياً ».ثم أمر بألا 'يحال بين أحد وبين الاسلام . ففي ذلك العام سقطت الجزية في مصر وفي ما وراء النهر ، اذ دخل معظم القبط ومعظم الترك في الاسلام .

ثم أن عمر حظر على بني أمية أن يأخذوا في أيامه من بيت المال ما كانوا يأخذونه من قبل . وعمد الى الاراضي التي كانت تحت أيديهم فردها ايضاً الى بيت المال . فكان ذلك من أسباب نقمة آل البيت الاموي عليه .

ان عمر بن عبد العزيز قد أدخل الضرر بسياسته المالية هذه على بني أمية وعلى الدولة الاموية ، ولكنه قام بالمثل العليا في الاسلام خير قيام .

#### حياته الشخصية:

في «سيرة عمر بن عبد العزيز » أن عمر كان قبل الحلافة مُفْرِطاً في النعيم، فلما ولي الحلافة انصرف عن الدنيا مرة واحدة وأقبل على إحياء الكتاب والسنة : على العمل بما في القرآن وعلى الاقتداء بحياة رسول الله ، فزهد في الطعام واللباس ورد ماكان يصل اليه من الأموال الى ببت المال ، حتى أنه تشوق الى الحج فلم يجد معه نفقة الطريق اليه . وكان يهمل أمر نفسه و يحرص على تعجيل قضاء حقوق الرعية . فاغنى الناسفي أيامه حتى كان الرجل يطوف بزكاته، فيما قبل، بأطراف الامبرطورية فلا يجد مسلماً محتاجاً يدفعها اليه .

ورد عمر بن عبد العزيز الشعراء عن بابه ، وجادل الحوارج في ارائهم السياسية والدينية بالتي هي أحسن ، وعفا عمن سبه . وكذلك قطع عمر بن عبد العزيز السب عن علي بن أي طالب في عقب خطبة الجمعة ، على ما كان قد رسمه معاوية ، ووضع مكان السب الآية الكريمة: « إن الله يأمر بالعدل والاحسان وابتاء ذي القُرْق ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ، يعظكم لعلكم تذكرون » ( ١٦ ، ١٦ ) .

فبتلك السياسة وبهذه الاخلاق عده ابن خلدون (راجع المقدمة ٣٧٠) من الحلفاء الراشدين ومن طبقة الصحابة . ولكن بني أمية كرهوا سياسةعمر وأخلاقه وعدله وسَقَوْه السم (١)، فمات متأثراً به في رجب ١٠١ (شباط ٧٢٠).

#### يزيد بن عبد الملك

رجعت الحلافة بعد عمر بن عبد العزيز الى أبناء عبد الملك بن مروان فتولاها منهم يزيد فهشام .

<sup>(</sup>١) سيرة عمر بن عبد العزيز ١٥٢، ١٧١، راجع ١١٨. (٨)

أما يزيد فكان قيسي الهوى ، وكان قد تزوج فتاة قريبة للحجاج بن يوسف . من أجل ذلك كان كارهاً ليزيد بن المهلب الذي كان يمينياً وعدواً للحجاج . ولما جاء يزيد بن المهلب واليا على العراق ، من قبل عمر بن عبد العزيز ، أساء معاملة آل الحجاج . ولكن لما تولى يزيد بن عبد الملك الحلافة خافه يزيد بن المهلب وثار عليه . فأرسل الحليفة اليه جيشاً بقيادة مسلمة بن عبد الملك فقاتله مسلمة قتالاً شديداً حر فيه يزيد بن المهلب صريعاً ، في ١٤ صفر ١٢٠ مسلمة و ٧٢٠ ) .

#### نشوب المصييات

على أن الحطر الحقيقي على الدولة الاموية ، منذ أيام يزيد بن عبد الملك ، كان في نشوب العصبيات ، حينما جعلت القبائل العربية – من قيسية و يمنية – تتنازع وتتقاتل في أنحاء الامبر طورية ، وخصوصاً في خراسان . ذلك لأن هذا التزاع قد شَعَل تلك القبائل عن الفتوح ثم عرض الدولة الأموية لحطر داخلي هو الاضطراب الذي ساعد الموالي المتسرين بالدعوة العلوية على القضاء على الدولة الاموية ذات العصبية العربية . كما أنه عرض الامبر طورية الاموية لأخطار خارجية تتمثل في هجمات الخرر والروم في المشرق . أضف الى هذا كله اشتغال الأمويين في المشرق عن توطيد فتوحهم في الاندلس ، مما ترك الأمره هنالك فوضي أو كالفوضي ، على ما سنعرف في موضعه .

وكان يزيد بن عبد الملك خَليفة مستهتراً تُشغف بجاريتين له هما حبّابة. وسلاّمة ، ثم مات بهما عشقاً ، يوم الاربعاء في ٢٤ شعبان من سنة ١٠٥ ( ٢٦ كانون الاول ٧٢٤ ) .

#### هشام بن عبد الملك :

لما وَلِيَ هشام الحلافة اعتمد العصبية اليمانية ، فعزل عمر بن هبيرة عن العراق (وكان قيسياً ) ثم ولى مكانه خالد بن عبدالله القَسْري (وكان يمنياً ) ،

وذلك في شوال ١٠٥ ( آذار ٧٢٤ ) . على ان خالد القسرى كان من الولاة: العظام كزياد والحجاج .

وعلى الرغم من آن خالد بن عبد الله القسري قضى في ولاية العراق خمس عشرة سنة ( وهي أطول مدة قضاها وال في العراق ما عدا الحجاج ) ، فان خصومه كانوا كثاراً لأنه حكم العراق حكَّماً استبدادياً استغلالياً يقسم خيراته بين أهله واصدقائه . ولكن العراق تمتع في عهده بسلم طويل . وكان خالد متهماً في دينه وفي اخلاقه . لقد كانت أمه مسيحية ، وبقيت كذلك ، فبي لها كنيسة ، فاتهمه الناس بأنه كان يهدم المساجد ويبي الكنائس للنصارى واليهود . وكذلك المهموه بانه يصاحب المانوية ، حتى قبل إنه كان زنديقاً . وأخيراً لم يجد هشام بداً من ان يعز له ويولي مكانه يوسف بن عمر التقفي، وكان قيسياً وقريباً للحجاج بن يوسف .

#### الدعوة العاوية

كانت سياسة بني أمية مبنية على «العصبية العربية » ، وكان الموالي (المسلمون عبر العرب ) من الفرس والترك خاصة يتلقّون من تلك السياسة عنتاً كبيراً . ولكن استبداد بني أمية كان شديداً وحكمهم كان قاسياً ، فلم يستطع أولئك الموالي تحركاً قبل مجيء عمر بن عبد العزيز الذي كان متساهلاً جداً . وعادلاً عدلاً لم يرض عنه بنو أمية ، ثم جاء يزيد بن عبد الملك وكان مشغولاً عن سياسة الملك بهواه . فلما جاء هشام كان أولئك الموالي قد استفحل أمرهم . فظهروا على مسرح السياسة والحرب .

ولم يكن للموالي ، اذا أخذنا بالنظريات السياسية في العصور الوسطى ( نظرية الحق الالهي ونظرية النسب ) ، سبب يطلبون به الملك لأنفسهم أو يردّون به أذى العصبية العربية. من أجّلذلك تَبَسَنَوُا الدعوةالعلوية وجعلوا يدعون الى رد الملك الى آل على ، ويجمعون الناس حولهم ثم يستثيرونهم بذكر المآسي التي لقيها آل بيت الرسول على أيدي الأمويين منذ أيام على والحسن ، ومنذ أيام

كربلاء والحسين على الأخص . وقد كان لهذه الدعوة مركزان : مركز قريب في الكوفة تنشر منه الدعوة سراً وجهراً ، ومركز بعيد في خراسان ينشرون منه الدعوة في ما يجاوره ويعدون فيه الجيوش التي ستسير في الوقت المناسب للقضاء على بنى أمية .

#### العباسيون يتسترون وراء الدعوة العلوية

وبدا لبني العباس أن ينافسوا أبناء عمهم بني علي في طلب الحلافة ، ولكنهم آثروا ألا يدعوا الى أنفسهم رأساً، لأن الموالي كانوا قد ألقوا قيادهم الى دعاة العلويين مرة واحدة ، ففضلوا أن ينالوا بالدهاء ما أيفنوا أنهم عاجزون عن نيله بالقوة والغلبة . وهكذا تستروا وراء الدعوة « للرضا من آل محمد » ، ثم استغلوا في ذلك العاطفة العلوية عند جمهور الناس ، ووجاهة العلويين عند الموالي خاصة .

كان المنهوم من الدعوة « للرضا من آل محمد » نقل الحلافة الى بني علي بن ابني طالب ، ذلك لأن الذين قاوموا الأمويين في قرن كامل من الدهر واستُشهدوا في سبيل ذلك كانوا علياً وابناءه . ولكن العباسيين كانوا يضمرون ان يستبدوا بالحلافة هم أنفسهم حينما تظفر تلك الدعوة . وأبدى العباسيون براعة في سبيل دعوبهم ( للرضا من آل محمد ) فقد بثوها في خراسان بين الفرس وفي ما وراء النهر بين الرك ، ذلك لأن سياسة الحلفاء الأمويين قامت على تقديم العرب في الولاية والقيادة على غير العرب . وهكذا ضمن العباسيون ان يثيروا الفرس والرك على بني أمية بعامل الظلم في الدرجة الاولى .

وجعل بنو العباس الحميمة من أرض الشّراة ( جنوبي الاردن ) مركزاً سرياً لدعوتهم : ذلك لأن الحميمة كانت على طريق الحج ، وكان بامكاتهم من أجل ذلك ان يتصلوا بالحجاج الآتين من اقطار مختلفة . وفي سنة ١٠٠ للهجرة ، (٧١٨م) وجه محمد ُ بن علي بن عبد الله بن عباس \_ وهو رأس الدعوة ،

العباسية ــ من الحميمة دعاةً الى العراق وخراسان وأمر بنشر الدعوة سراً له. ولأهل بيته ، فانبث الدعاة يعملون بين الموالي الفرس والترك بضعة. عشر عاماً .

وشعر خانماء بني أمية بالدعوة العباسية تتسع فارادوا ان يكافحوها من طريقين : من طريق الحبس والقتل ومن طريق تبديل الولاة . أما الحبس والقتل فكانا يزيدان أهل الدعوة اندفاعاً فيها ، وأما تبديل الولاة فكان سبباً لضعف الادارة الأموية ولزيادة الاضطراب في البلاد .

وفي سنة ١١٦ للهجرة (٧٣٤م) ظهر الحارث بن سُريج وخلع هشاماً وحارب عاصم بن عبد الله الهلالي والي خراسان ونصر بن سيّار والي بكّنخ وانتصر عليهما . فأدرك هشام خطورة الحال فعزل عاصم بن عبد الله عن خراسان وضمها الى والي العراق خالد بن عبد الله القسري (١١٧٥) ، فأخذ خالد جماعة من دعاة بني العباس ومثّل بهم . على ان الدعوة لم تخفّ ، فعزل هشام خالداً وولّى مكانه يوسف بن عمر التقفي على العراق وحده ، وولى نصر بن سيّار على خراسان (١٢٠ هـ ٧٣٨م )

كان نصر بن سيار من أحزم الولاة وأقدرهم ، ولكن أمر بني أمية كان. قد اضطرب اضطراباً شديداً ، فلم يبق بإمكان أحد أن يمنع سقوط الدولة. الأموية ، وان كان بامكان نفر من القادة المخلصين الحازمين أن يؤخروا ذلك السقوط حيناً من الدهر .

في هذه الاثناء ظفر دعاة بني العباس بشاب فارسي لا نعرف عن نشأته. شيئاً ، ولكن نعرف أن كنيته « أبو مسلم الخراساني »، فبعثه ابر اهيم بن محمد بن علي، امامالعباسيين يومذاك، الىخراسان ليساعدالدعاة . والى ابي مسلم الحراساني. يرجع الفضل في بث الدعوة العباسية ومقاومة ولاة بني أمية والتغلب عليهم ، والى اجتناء ثمرة الدعوة العلوية وصرف الحلافة من العلويين الى العباسيين .

#### رُيد بن على : الروافض والزيدية

كان زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب من عظماء آل البيت ، وكان يحدث نفسه بالحلافة ويطمح اليها . ويبدو أن طموحه الىالحلافة اشتهر، فترك العراق ليتوجه الى المدينة ويعتزل فيها استتاراً عن عيون بني أمية . ولكن أهل الكوفة جاءوا اليه يشجعونه على الحروج ( الثورة ) على بني أمية ووعدوه رِبَان ينصروه بألف رجل منهم . ثم تقاطر اليه الشيعة ( أنصار آل على ) من المدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسان والرّى وجُرجان وسواها حتى اجتمع حوله خمسة عشر ألف رجل ، فأعلن الحروج على بني أمية . عندئذ سار اليه يوسف بن عمر ، أمير الكوفة في ذلك العصر ، وقاتله قتالاً شديداً في معارك متعددة . ويبدو أن أتباع زيد سألوه ذات يوم ، في أثناء تلك الحرب ، عن رأيه في الي بكر وعمر . فقال لهم : « أنا لا أقول فيهما الا خيرا. أما خروجي لقثال ببي أمية فلأنهم قاتلوا جدي الحسين ، وأغاروا على المدينة يوم الحرّة ، ثم رمَوا بيت الله ( الكعبة ) بالمنجنيق والنار. فلم يقبلوا منه هذا الجواب وأرادوا فراقه . عندئذ قال لهم : رفضتموني ! فلما خذلوه من أجل ذلك وانفصلوا من حوله ظل يقاتل في نحو مائتي رجل من الذين ثبتوا معه حتى سقط قتيلاً قرب الكوفة ، يوم الحميس ثاني صفر من سنة ١٢٢ (كانون الثاني ٧٤٠)

ومن حركة زيد بن علي نشأ الروافض (الرافضة ) والزيدية . أما الروافض فهم عشرون فرقة يبنون موقفهم الديني والسياسي على العداء العاطفي لأبي بكر وعمر . والأمامية غير داخلين في الروافض(۱) . وأما الزيدية فهم ثلاث فرق يقولون بامامة زيد بن علي بن الحسين وبامامة ابنه يحيى من غير أن يتبر أوا من أي بكر وعمر . ثم يقولون بخلود أصحاب الكبائر في النار ، كما يقول الحوارج .

<sup>. (</sup>١) الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ( القاهرة ١٣٦٧ – ١٩٤٨ ) ، ص ٢٥ .

## الفتوح في ايام هشام

وعلى الرغم من جميع القلاقل فان خلافة هشام بن عبد الملك كانت حافلة بالفتوح في المشرق وفي المغرب: كان من أبرز الفتوح في المشرق قتال الترك ما وراء نهر جميحون. وبعود الفضل في ذلك الى واليين توليا خراسان هما أسد بن عبد الله القسري الذي تولى خراسان للمرة الاولى من سنة ١٠٥ الى سنة ١٠٩ هر ( ٧٣٣ - ٧٢٧ م ) فلم يكتب له التوفيق ، وثانيهما الجُنيد المُرَّي الذي كان والياً على السند فجي به الى خراسان سنة ١١١ ه فاستطاع أن يهزم الترك، بعد معارك عديدة وخسائر جسيمة ، ويقصي خطرهم مرة واحدة . على أن التغلب النهائي على ملوك الترك ( والعرب يسمون كل واحد منهم : خاقان ) لم يتم الا في ولاية أسد بن عبد الله القسري على خراسان للمرة الثانية ( را ١١٧ - ١٢٠ ه ) .

## في المغرب

جاء لاوون الثالث الأسوري الى عرش الروم في عام ٧١٧ م ، في السنة التي تولى فيها عمر بن عبد العزيز ( ٩٩-١٠١هـ) ثم بقي طوال خلافة يزيد بن عبد الملك ( ١٠١-١٠٥ ه ) وخلال المدة العظمى من خلافة هشام (١٠٥–١٢٥هـ)، اذ أنه توفي عام ٧٤١م قبل هشام بنحو عامين اثنين .

كان لاوون النالث رجلاً قديراً ومصلحاً كبيراً ، ولكنه لم يستطع أن يصد العرب عن غزواتهم المتوالية لبلاد الروم فاستعان عليهم بالخزر ، وهم جيل من الناس كانوا يقطنون في ذلك الحين بين بحر الحزر ( قزوين ) والبحر الأسود ، ولعلهم من بقايا الهون . وقد حالفهم لاوون الثالث نحو عام ٧٣٠ م (١٩١٢) ، فكان من أثر ذلك أن هاجم الحزر في العام التالي أذربيجان وردوا الجيوش العربية عن دروب جبال القوقاس . ثم ان لاوون الثالث وثن صلاته بالحزر لما خطب ابنة خاقانهم الى ابنه وولي عهده قسطنطين الزبلي ، عام ٧٣٣ م . ومع أن

العرب غزوا بلاد الروم وأرمينية بعد ذلك مراراً ، فان غزواتهم تلك كانت. ضعيفة ثم انقطعت بعد ذلك .

#### . اتشاع الامبراطورية

بلغت الامبرطورية العربية في أيام هشام أعظم اتساعها فقد امتدت من شاطئ المحيط الاطلنطيقي في اوروبة وافريقية الى كاشغر على حدود الصين ، وهو المتداد لم تبلغه امبرطورية في العصور القديمة ولا في العصور الحديثة . اضف الى ذلك ان الامبرطورية العربية قد نشرت ثقافتها كاملة في كل مكان نشرت ظلالها عليه .

#### موت هشام

ولما توفي هشام ، يوم الاربعاء في ٦ ربيع الثاني من سنة ١٢٥ ( ٦ شباط ٧٤٣ ) ، ترك وراءه امبراطورية واسعة ، ولكن الدولة الاموية كانت بما تنازعها من عوامل الضعف قد اشرفت على السقوط .

#### الوليد الثاني والعصبية

كان الوليد الثاني ، اي الوليد بن يزيد بن عبد الملك « من فتيان بني أمية وظرفائهم وشجعالهم واشدائهم ، وكان منهمكاً في اللهو والشراب وسماع الغناء ، وكان شاعراً محسناً » . وبلغ من قيصر نظره في تلك الحقبة المضطربة في تاريخ الاسرة الأموية أنه اقصى اليمانية عن مناصبهم وملأ مكانهم بالقيسية ، فئار القيسية عليه ففشا الاضطراب في البلاد . حينئذ جمع يزيد بن الوليد بن عبد الملك جيشاً ودخل الى دمشق واستولى على بيت المال ، ثم أرسل جيشاً آخر لقتال الوليد بن يزيد فانهزم الوليد ثم أخذ فقتل ، يوم الخميس في ٢٧ من جمادى. الناية سنة ١٢٦ ( ١٧ نيسان ٧٤٤) .

#### يزيد الثالث واتساع الدعوة العباسية

لم يكد يزيد الثالث او يزيد بن الوليد بن عبد الملك يتولى الحلافة حتى كثرت. عليه الفتن ، فان القيسية في حمص ثاروا عليه ، وثارت عليه فلسطين . وكذلك ثارت العصبية بين القيسية واليمنية في خراسان . هذا الاضطراب ساعد الدعوة العباسية على الاتساع والرسوخ ، وزاد العباسيين جرأة على قتال بني أمية .

### ابراهيم بن الوليد والانقسام في البيت الاموي

ولما تُتوفّى يزيد الثالث ، في أول ذي الحجة من سنة ١٢٦ ( ٢٥ أيلول. ٧٤٤ ) أخلفه أخوه ابراهيم بن الوليد . ولكن ابراهيم كان ضعيفاً جداً فلم يفز بمبايعة جميع المسلمين : فكان ناس يسلمون عليه بالخلافة وناس يسلمون عليه بالخلافة وناس لا يسلمون عليه بواحدة منهما .

فلما علم مروان الثاني المشهور باسم مروان بن محمد (وهو مروان بن محمد بن مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ) وكان والياً على ما بين النهرين وارمينية والموصل واذربيجان – بموت يزيد وخلافة ابراهيم جمع جيشاً وحارب ابراهيم وانتصر عليه ثم دخل دمشق ظافراً فبويع فيها بالحلافة ، وذلك يوم الأثنين في ٢٦ من صفر من سنة ١٢٧ (٧ كانون الاول ٧٤٤). بعدئذ عاد مروان الى حرّان – فيما بين النهرين – حيث يكثر أنصاره من القيسية ، واتخذها عاصمة له ٤ هرباً من دمشق والشام حيث كانت السيادة لليمانية .

## مروان بن محمل وسقوط الدولة الاموية

كان لسقوط الدولة الاموية أسباب متعددة بعضها قديم قيدَ مَ الدولة الاموية نفسها . ولكن لما تجمعت هذه الأسباب وتطورت أصبح سقّوط الدولة الأموية محتوماً ، على الرغم من كل ما فعله مروان بن محمد للحيلولة دون سقوطها .

١ ــ تعاقب خلفاء اقوياء وضعفاء :

كان في الامويين خلفاء ُ ضعاف ٌ جداً أمثال معاوية بن يزيد والوليد بن يزيد ويزيد بن الوليد وابر اهيم بن الوليد ، ولم يشك في ضعف هؤلاء أحد . على ان المؤرخين مختلفون في شأن عمر بن عبد العزيز . ولا ريب في أن عمر بن عبد العزيز كان من الناحية السياسية ضعيفاً وان كان من ناحية الاصلاح والدين قوياً . ان مجي خلفاء ضعاف يشجع الناقمين والانتهازيين على الانتقاض ، وخصوصاً اذا سبق هؤلاء الخلفاء الضعاف خلفاء اقوياء سيطروا على الشعب كله وملكوه قسراً.

٢ ــ اتساع الامبراطورية وقلة عدد العرب :

بلغت الدولة الاسلامية أعظم اتساعها في أيام الأمويين فتعذر على الأمويين الدارة مركزية قوية . ومع ان مصر والمغرب ثم العراق والمشرق كانت عملياً مستقلة في اداراتها عن دمشق ، فان الشام (سورية ) نفسها وشبه جزيرة العرب كانتا احياناً مهد اضطراب شديد وخصوصاً حينما بدأت العصبيات بالتنازع .

٣ – تنازع العصبيات :

نقصد بتنازع العصبيات النزاع الذي جرى بين عرب الشمال وعرب الجنوب في سورية نفسها أو في المقاطعات ( العراق وخراسان على الأخص ) . ولقد كان الدافع الاول الى هذا النزاع حبُ السيطرة، وذلك أن الحلفاء الامويين أنفسهم كانوا يقد مون اليمنية مرة والقيسية مرة أخرى . فاذا تقدم اليمنية احتلوا مراتب للدولة ونكلوا بالقيسية ، واذا قدّم أحد الحلفاء القيسية عاد القيسية الى الحكم وانتقموا من اليمنية خصومهم . ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك ان عبد الملك ابن مروان قدّم الحجاج بن يوسف لمقدرته وحزمه ، ثم جاء الوليد بن عبد الملك فأقر الحجاج . ولكن الحجاج كان من ثقيف وثقيف من قيس . وبما ان الحجاج كان قد ملا مراتب الدولة بأهله فلقد امتلات تلك المراتب بالقيسيين .

فلما جاء سليمان ، وكان يكره الحجاج ، لم يستطع ان ينتقم من الحجاج (لأن الحجاج كان قد مات ) فصب غضبه على الذين قربهم الحجاج فأقصاهم عن الحكم وسجن بعضهم وقتل بعضهم . ثم ان سليمان ولتى على العراق يزيد ابن الملهب (وكان يمانياً) فأخذ يزيد يضطهد القيسية ... وبما ان تنازع العصبيات هذا كان من أعظم الأسباب التي أدت الى أضعاف الدولة الأموية فيحسن ان نستعرض خصائص القيسية واليمنية .

الفَيَسْية (أو العَدْثانية أو المُعَدَّيّة أو النزارية) هم عرب الشّمال. أما اليمنية (أو الفحطانية أو الكَلَّبية أو الأزْدية) فهم عرب الجنوب. وفي ما يلي أَبْرز خصائصهم:

جنسياً : عرب الشمال اصفى نسباً ، بينما عرب الجنوب اختلطوا بسكان افريقية .

عددياً: عرب الشمال اكثر عدداً من عرب الجنوب.

— اجتماعياً : عرب الشهال اكثرهم بدو ، بينما عرب الجنوب اكثرهم حضَّر. وكان عرب الجنوب سكان سواحل وجبال في الاكثر ، وكانت بلادهم اكثر خيصباً (تسمى اليمن: البركة) . ولذلك كانت الزراعة في بلادهم منتشرة جداً وكانت الصناعة مزدهرة . ثم إن اليمن كانت المزكز الرئيسي بين الهند وفارس وشرقيً افريقية وبين غربي آسية وشماليً افريقية واوروبة .

ـ ثقافياً : كان عرب الجنوب أرقى ثقافياً لاحتكاكهم بثقافات متعددة :

بالثقافة الحبشية والفارسية والهندية . أما عوب الشمال فكانت البوادي والرمال محيطة ببلادهم ، فلم يكن لهم الا اتصال يسير بالفرس .

- سياسياً: أقام عرب الجنوب دولة جامعة ، ثم كان لهم دول متعددة . غير ان اليمن خضعت في بعض عهودها مرة للحبشة ومرة للفرس ، فعودها ذلك الخضوع كلحكم الاجنبي ، بينما عرب الشمال لم يؤسسوا دولة جامعة قبل ظهور الاسلام ولا تعودوا الخضوع لحكم اجنبي . أما سيطرة آل كيندة (قوم المرئ القيس بن حجر ، وكانوا يمنيين ) على بني أسد ( القيسيين ) فلم تطل كثيراً بل انتهت بثورة جامحة قتلت اكثر أفراد آل كندة وقضت على ملكهم هناك . وأما المناذرة الذين خضعوا في العراق لحكم الفرس ثم الغساسنة الذين خضعوا في الشمال بلمنعرب الجنوب عضعوا في الشام لحكم الروم فلم يكونوا من عرب الشمال بلمنعرب الجنوب وهكذا نرى بوضوح ان اختلاف البيئتين قد جعل النزاع بين عرب الشمال وبين عرب المخصو وبين عرب الجنوب الخضوع كلحكم الوبين عرب الجنوب الخضوع كلحكم البيئين قد جعل النزاع بين عرب الشمال وبين عرب الحضوم لنا استعانة الأمويين بهم الى حد بعيد .

#### ٤ ــ الحوارج خاصة :

بدأت حركة الخوارج سياسية ، واستمرت سياسية مدة طويلة جداً . و بمه ان الحوارج كانوا يقاتلون الولاة الامويين فلقد ضعفت الدولة الأموية بذلك ضعفاً شديداً ، وخصوصاً في أواخر أيامها حينما سيطر الضحاك بن قيس الشيباني على العراق وجنوبي فارس وكاد يقطعهما من الدولة الأموية مرة واحدة . و – تنازع البيت الأموى (على ولاية العهد) :

انقلبت الحلافة في الاسلام ، مع مجي بني أمية ، وراثية . ولقد انتقلت في الفرع السفياني من معاوية الى ابنه يزيد فإلى حفيده معاوية بن يزيد . فلما انتقلت الحلافة الى مروان بن الحكم أوصى مروان بولاية العهد لابنه عبد الملك ثم لابنه الآخر عبد العزيز . ولكن عبد الملك ماكاد يصبح خليفة حتى نقل ولاية العهد من أخيه عبد العزيز الى ابنه هو ، الوليد بن عبد الملك ، ثم لابنه الآخر سليمان ابن عبد الملك . أن هذا الاختلاف على ولاية العهد كان في أول الأمر خصاماً

عادياً ونزاعاً يحل بتفاهم الأمويين أو باكراه بعضهم لبعض ، ولكن فيما بينهم . ولكن منذ أيام الوليد الثاني تطور هذا النزاع فأصبح اغتيالاً أو اقتتالاً .

٦ ــ ثورة الشيعة في خراسان (ومعهم اليمانية ) :

وحركة التشيع نشأت أيضاً نشأة سياسية . ولكن أصحاب هذه الحركة لم يستطيعوا قط أن يصلوا الى الحلافة في المشرق . ولما أدرك الشيعة الهم لن ينجحوا في ثوراتهم على الامويين انسحبوا ليعيشوا بعيدين عن مركز الحلافة آمنين على تفوسهم على الأقل . ولقد ظلوا بطبيعة الحال ناقمين على بني أمية . في هذه الاثناء كانوا قد جمعوا انصاراً كثاراً من الموالي في فارس عموماً وفي خراسان على الأخص . هولاء الموالي المناصرين للشيعة كانوا ايضاً ناقمين على الأمويين السياستهم القومية والاقتصادية .

ثم زادت النقمة في خراسان على الأمويين لمآ جاء مروان الثاني وقرب اليه القيسية . نحن نعلم انه كان في خراسان عدد كبير من اليمانية يبلغ نحو مائتي الحف (١). فلما علم هؤلاء بتقريب مروان لحصومهم القيسيين زادت نقمتهم وضموا جهودهم الى جهود الشيعة والموالي وأعلنوا الثورة على الامويين . ومما زاد في خطر اليمانية في خراسان على الدولة الأموية ان هؤلاء اليمانية لم يعيشوا عرباً في كل شي ولا نزلوا احياء خاصة بهم . بل كانوا يعيشون مع الايرانيين قفرضت عليهم الحياة ان يتفاهموا مع الايرانيين . ثم انساقوا في الحياة الايرانية فغرضت عليهم الحياة ان يتفاهموا مع الايرانيين . ثم انساقوا في الحياة الايرانية بخري الدهافين والمرازبة ، وتكلموا كلهم اللغة الفارسية . وهكذا أصبح القسم الشرقي من الامبر اطورية الأموية ، بما فيه من موال وعرب ، معادياً للدونة الحاكمة في الشام . فلما استغل الشيعة هذه النقمة وقاموا بثورتهم على نصر بن صيار ، والي خراسان ، ثم ساروا ينتزعون الأقطار من سلطان الأمويين كان في صيار ، والي خراسان ، ثم ساروا ينتزعون الأقطار من سلطان الأمويين كان في

 <sup>(</sup>١) نذكر ان زياد بن ابيه كان قد أبعد خمسين الف من اليانية و من القيسية أيضاً الى خراسان .

جيوشهم الموالي والعرب . ان الأساس ، العربي » الذي بنى عليه الامويون. الهبراطوريتهم قد تزعزع الآن لما ثار عليهم العرب أنفسهم .

٧ ــ التيارات الفكرية المختلفة :

نشأت في العصر الأموي تيارات فكرية مختلفة كالتشيع والمذهب الحارجي والاعترال والارجاء . ولقد كان بعض هذه التيارات مخالفاً لبعضها الآخر او مناقضاً له . هذا زاد في اضطراب الأمر على الأمويين ، وخصوصاً حين جعل زفر من الأمويين يتزعمون بعض هذه الحركات ، كما فعل مروان الثاني الذي كان قدرياً ( معترلياً ) . ان موقفه هذا قد أثار عليه نقمة العامة .

٨ ــ ترفع العرب عن الأعمال البدوية وعن الصناعة والتجارة :

كان العرب دائماً يخصون انفسهم بالامارة والقيادة والشعر ، وتركوا كل شيَّ آخر . لذلك انصرف الموالي وأهل الذمة الى احتراف الصناعات المختلفة والى الاشتغال بالتجارة . وهكذا تكون الطبقة الحاكمة في الاسلام قد تركت القوة الحقيقية في المجتمع لحصومها .

### الاحداث في أيام مروان بن محمد

كان مروان بن محمد بن مروان بن الحكم من كبار الخلفاء الامويين ، يعد في المقدرة الدهاء مع معاوية وعبد الملك وهشام . ولكنه تولى الحلافة والفوضى تتعصف في الامبرطورية العربية . وكان مروان بن محمد يلقب بمروان الحمار الشجاعته وصبره في الحرب واحتماله للمشاق .

واجه مروان بن محمد المصاعب منذ الساعة الَّتي تولى فيها الخلافة :

(١) لما اتخذ مروان عاصمته في حران ، بين أنصاره القيسية ، غضب اليمنية في الشام وثاروا عليه ، فسار مروان اليهم وأخضعهم وشيكاً . ثم انه حشد منهم جيشاً وضمه الى أصحابه وسار يريد اخضاع العراق الذي لم يكن قد بايع له بالخلافة بعد . ولكن اليمانية الشاميين انفصلوا من جيش مروان في أثناء مسيره

والتقرّوا حول سليمان بن هشام بن عبد الملك ، وكان مقيماً في الرُصافة ، ثم بايعوه بالحلافة . فسار مروان بهم في آخر سنة ١٢٦ هـ واستولى على قينسّرين . عندئل قطع مروان مسيره إلى العراق والتفت ألى حرب سليمان بن هشام وهزمه – فنجا سليمان بنفسه الى حمص ثم الى الكوفة . بعدئذ استأمن سليمان من مروان ، فأمنه مروان وأسكنه معه في حران (الطبري ٢:١٨٩٣–١٨٩٣) .

وخاف مروان أن تتسع حركة العصيان عليه في مدن الشام فقوّض أسوار حيمُص وبعلبك ودمشق والقدس وسواها . ولم يستطع مروان أن يصبح سيد الشّام والعراق الا في أواخر سنة ١٢٨ هـ ( صيف ٧٤٦ م ) .

(٢) في سنة ١٢٦ هـ (٧٤٤) خرج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ابن أي طالب على الأمويين في الكوفة . وزعم عبد الله بن معاوية لأتباعه أن روح الله قد انحدرت اليه من آدم دائرة في الانبياء وفي الائمة من أسلافه آل على حتى حات فيه . وكان أتباعه يُعرفون بالجناحية ، لأن نسب عبد الله بن معاوية يتصل بجعفر الطيار ذي الجناحين . وقد كثر الجناحية بناحيتي فارس وإصفهان ي يتصل بعدون في الغلاة الحارجين عن فرق الاسلام لتساهلهم في العبادات وفي اتبان المحارم ، ولتأليههم عبد الله بن معاوية . غير ان أبا مسلم الحراساني قاتل عبد الله بن معاوية . غير ان أبا مسلم الحراساني قاتل عبد الله بن معاوية .

(٣) ثار الحوارج في الكوفة بقيادة الضحاك بن قيس ، في رجب من سنة ١٢٧ ( نيسان ٧٤٥) . ولكنهم المهزموا . غير أنهم عادوا فيما بعد الى العراق في منتصف سنة ١٢٨ ( ربيع عام ٧٤٦ م ) ، بقيادة الضحاك نفسه ، وسيطروا على العراق وعلى قسم من فارس . ولقد انضم اليه في ذلك الحين عدد كبير من اليمنية ومن غيرهم لأنه جعل يدفع للذين ينضمون اليه أعطيات كبيرة . وهكذا اجتمع تحت لوائه اثنا عشر ألف رجل . عندئد سار مروان بنفسه لقتال الضحاك فلقيه عند كفرتوثا ( في الجزيرة ) فقتله وهزم جيشه في آخر سنة ١٢٩ ( آب ٧٤٧ ) . وحينئذ فقط انسحب الحوارج مهائياً الى منطقة الجبال ، في غربي فارس ، وانجاب خطرهم عن العراق .

وقد استطاع مروان بن محمد أن يتغلب على هذه الفتن كلها في عامين ، بين سنة ١٢٦ وسنة ١٢٨ ( ٤٧٤–١٧٤ م) . غير أن مروان اشتغل بالخضاع القائمين بهذه الفتن القريبة من دار ملكه عن افريقية والاندلس ، فاضطربت الأحوال فيهما وهاجت العصبية بين المضرية ( القيسية ) وبين اليمانية ، فأخذت سلطة الامويين تتقلص عن تلك الأصقاع النائية . وكذلك اشتغل مروان بذلك عن غرو أرض الروم وعن صد الغزوات الرومية على نخوم الشام .

#### (٤) التسويد (إعلان الدعوة العباسية)

التسويد نشر العلم الاسود ولبس النياب السود ، وهو الشيعار الذي اتخذه دعاة بني العباس تمييزاً لأنفسهم وأتباعهم من بني أمية وأتباعهم الذين كانوا قد اتخذوا «البياض » شعاراً هم .

ظلت الدعوة العباسية سرية حتى رمضان من سنة ١٢٩ ( أيار ٧٤٧ ) حينما أمر أبو مسلم الحراساني « بالتسويد » ولتبس أتباعه السواد جهراً ، فكان ذلك يدءاً لأعلان الدعوة العباسية . ومن ذلك الحين وقع القتال المنظم بين بني أمية وبين أتباع بني العباس .

ثم أن الدعوة كانت حتى ذلك الحين الى « الرضا من آل محمد » . ولم يكن أبو مسلم قد كشف بعد عن أنه يعني بآل محمد أبناء العباس لا ابناءا في طالب والعباس وأبو طالب عمان للرسول . الا أن الاعتقاد الذي كان سائداً بين الناس يومذاك كان واضحاً : هو أن الأمر سيؤول الى أحد أبناء على بن أبي طالب ، وكان العباسيون أنفسهم يوهمون الطالبين بذلك .

ولما وقعت الحرب بين المسودة وبين بني أمية فوض ابو مسلم أمر الحرب الى قدَّمُ علي خراسان بلداً ويَحَمُّطِة بن شَبيب الطائي . ثم ان المسودة اخذوا يستولون على خراسان بلداً بلداً ، بينماكان الامويون يتراجعون شيئاً فشيئاً نحو الغرب . ولقد استنجد نصر ابن سيار والي خراسان بمروان الثاني فلم يستطع مروان الثاني انجاده . ولما بلغ تراجع نصر بن سيار مَرْو عاصمة خراسان مرض هنالك وتوفي في ربيع الاولى ١٣٦٨ ( تشرين الثاني ٧٤٨) .

ثم ما زال قحطبة يتقدم حتى بلغ العراق ، فحاربه والى العراق يزيد بن عمر البن هبيرة ولكنه الهزم ( المحرم ١٣٢ = آب ٧٤٩ ). وكذلك فعل قحطبة في تلك المعركة نفسها، فقام بالأمر بعده ابنه الحسن بن قحطبة، واحتل الكوفة. وهنا أعلن ابو مسلم ان الخلافة لآل العباس ، وان الخليفة عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الذي عرف فيما بعد « بالسفاح » ، فبُويسع له بالخلافة في الكوفة .

## (٥) معركة الزاب

وكان قحطبة قد أرسل من مدينة بهاوند ( فارس ) أحد قواده أبا عَوْن الازدي ، فلقي عبدالله بن مروان بن محمد على الزاب الأصغر ، أحد روافد دجلة ، فهزمه في ذي الحجة من سنة ١٣١ (آب ٧٤٩) . فخف حينئذ مروان الثاني نفسه على رأس جيش عدده مائة وعشرون الفا ، ولم يكن مع ابي عون سوى عشرين الفا . ولكن السفاح انجد ابا عون بجيش من أهل الكوفة عليه عمه عبدالله بن علي . فلما وصل عبدالله بن علي الى مشهد المعركة عسكر على الضفة الشرقية من نهر الزاب الأكبر (جنوب الموصل) ، بينما كان مروان الثاني على الضفة الغربية .

قطع مروان بن محمد الزاب ليباغت العباسيين ، ولكنه وجد أن قلوب اصحابه متفرقة ، فأحب ان محمسهم ، ولكنه ارتكب خطيئة فادحة اذ أعلن لهم ان معه في خيمته أموالاً سيوزعها عليهم بعد المعركة . طمع الجند بالمال ورجعوا نحو الحيمة فوقعت فيهم الفوضى فالهزيمة ( ١١ ربيع التاني ١٣٧ = ٧٠ كانون الثاني ٧٥٠) . وكان من غرق في الزاب من الامويين اكثر ممن قتل منهم بانسيف .

#### مقتل مروان بن محمد

وكان ممن نجا بنفسه مروان بن محمد فهرب الى مصر ، ولكن جنود العباسيين أدركوه في قرية من قرى الصعيد اسمها ابو صير ( بوصير ) فقتلوه ( ٢٦ ذي. الحجة ١٣٢ = ٥ آب ٧٥٠ ) . وهكذا زالت الدولة الأموية من المشرق .

# صورة الحياة في العصر الاموي

## نظام الحسكم والادارات

أو كان شكل الحكم في الدولة الاموية « مُلْكاً مطلقاً يرتكز في ظاهره على الوازع الديني » . أما أنه مللك فلأن الحلافة كانت قد انقلبت من شورى صحيحة الى شورى شكلية ، وأصبح انتقالها من خليفة الى خليفة بالارث . وأما انه كان مطلقاً فلأن الحليفة لم يكن يتقيد في حكم الامبراطورية الاسلامية واداراتها بدستور موضوع ، ولم يكن هنالك مجالس ثابتة رسمية . ولقد كانت السلطات الثلاث : التنفيذية والتشريعية والقضائية تجتمع في شخص الحليفة . وأما ان هذا الملك كان يرتكز في ظاهره على الوازع الديني فلأن الحلافة الاموية كانت في ظاهرها تتمة لدولة الخلفاء الراشدين، ولا عبرة بالبَيْعة الدينية التي كان تسبق تنصيب الحليفة الأموي الجديدة ، ولا بالأيمان التي كان يقسمها المايعون « اذكان الإكراه فيها اكثر وأغلب » .

وهكذا كان الخليفة الأموي رئيس الدولة والمتشرع والقاضي والقائد في الجيش والامام في المسجد . ومع أن الحليفة الأموي لم ينرد احياناً ان يتحمل جميع هذه التبعات ، أو لم يستطع ذلك ، فانه كان دائماً يعين الذين يجب إن يقوموا بها رأساً تعييناً شخصياً . وكان جميع القضاة والولاة والقواد مسؤولين تجاهه .

ولما تولى الفرع المروانيّ الحلافة جعل ولاة الأمصار كلهم من أهل البيت المالك ( ما عدا العراق. ولكن اتفقان كان في العراق.قبل الحجاج بشربن مروان، أخو عبد الملك ). والظاهر من هذه السياسة ان الحليفة كان يريد ان يجعل ولاة الأمصار من اعضاء أهل البيت المالك ليصرف اولئك الأعضاء عن التفكير في طلب الحلافة ، أو أن يصرفهم عن الحلافة اذاكان قد سبق لهم ان فكروا فيها .

وكان جميع الخلفاء الامويين عرباً اقحاحاً ، من جهة الأب والأم ، ما عدا يزيد الثالث ( ابن الوليد بن عبد الملك بن مروان ) فانه كان ابن أمة .

#### ولاية العهد :

ومع ان معاوية قد جعل الحلافة وراثية فانه لم يكن هنالك نظام ثابت لتوارث الملك . لقد كان المفهوم منها ان تنتقل الحلافة دائماً الى أفضل فرد في الاسرة الاموية الحاكمة، وليس من الضروري ان تنتقل من الأب الى ابنه وان كان اكثر الحلفاء قد حرصوا على نقلها الى ابنائهم – فقد انتقلت من معاوية الى ابنه يزيد ، كما انها انتقلت من الوليد الى أخيه سليمان ثم انتقلت من سليمان الى ابن عمه عمر بن عبد الغزيز .

ويدافع ابن خلدون عن ولاية العهد (مقدمته ٣٨٧) بأن ولاية العهد (أي عبئ خليفة بعد آخر ) كانت الشورى المطلقة بين جميع المسلمين حينما كان الوازع الديني » قوياً جداً في النفوس ، فكان الجميع يتوخوْن المصلحة العامة . أما بعد ان ضعف الوازع الديني وقوي الوازع العصبية لرد العهد وانتفض العصبية ) ، فلو عهد (خليفة ) الى غير من ترتضيه العصبية لرد العهد وانتفض أمره (أمر العهد) وصارت الجماعة الى الفرقة والاختلاف . والذي دعا معاوية لايثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه (مع انه كان يومذاك في غير بني أمية ، وفي بني أمية أنفسهم، من هو أفضل من يزيد ) أنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع بني أمية أنهوا أمي أمية ، إذ بنو أمية يومئذ لا يرضوْن سواهم – وهو عصابة قويش ، وأهل الملة اجمع بنو أمية يومئذ لا يرضوْن سواهم – وهو عصابة قويش ، وأهل الملة اجمع وأهل الملة اجمع والعلم الغلب منهم . فأثره بذلك دون غيره ممن يُظن أنه أولى بها ، وعدا كا عن

الفاضل الى المفضول حرصاً على الاتفاق واجتماع الاهواء الذي شأنه اهم ً عند. الشارع ... »

#### السلطة التشريعية :

لم يكن في الاسلام سلطة تشريعية ولا جاز ان يكون هنالك مثل هذه السلطة ، لأن القرآن الكريم كان شريعة منزلة ، وكان الحديث الشريف متمماً لتلك. الشريعة. وعمل الحليفة كان تنفيذ الشريعة المنزلة ، لا وضع شرائع جديدة .

ولكن الفقهاء كانوا أحياناً يختلفون في تأويل بعض الآيات أو تفسير شي من الحديث فنشأت حاجة الى « المجالس الحاصة » ، وهي ان يدعو الحليفة بين حين وآخر نفراً من الصحابة أو التابعين أو بعض العلماء المعروفين يسامرهم في الأدب والفقه والسياسة والأخبار لينفقه منهم في بعض وجوه السياسة والادارة أو ينظر في الحقيقة الى حاجة الامبراطورية في أقطارها المختلفة . وقد كان الخليفة أحياناً يستقدم الوفود من البلدان المختلفة يستخبرهم احوال بلادهم ، كما كان يفعل معاوية وعبد الملك وعمر بن عبد العزيز . وكثيراً ما كان الخليفة . يعتمد على الولاة انفسهم في ذلك .

وقد تعرض مشكلة خاصة فيجتمع بنو أمية. كما فعلوا في الجابية بعد موت. معاوية بن يزيد – أو يجتمع الحليفة ببعض زعماء الأقطار كما اتفق لعبد الملك حينما عظمت نقمة العراقيين على الحجاج ، أو كما اتفق في مناظرة عمر بن عبد العزيز للخوارج وفي استدعائه وفدا من سكان بلاد ما وراء النهر . وهكذا نرى ان الحاجة مست منذ أيام بني أمية الى تقليب النظر في أحوال البلاد في الناحية السياسية والناحية الدينية ايضاً .

#### القصر والمسجد :

ولم يكن للحكومة مكان خاص مستقل ، بل كان الحليفة يباشر الأعمال في بيته . وكذلك كان يفعل الواني . وكان معاوية يستقبل مساعديه ووزراءه في بيته. الخاص الملاصق للجامع الأموي ، وكان سريره أيضاً في بيته . أما القضاء فكان الخليفة . يباشره في المسجد لا في بيته . فبيت الخليفة اذن كان مستقر السلطة التنفيذية ( أي القصر ) ، وأما المسجد فكان المحكمة .

ولقد درج الحلفاء كلهم الى أيام بني العباس على ان يكون القصر ملاصقاً للمسجد كما نرى في دمشق وبغداد . وعلى هذا سار الولاة ايضاً كما نرى في الكوفة حيث نجد المسجد لصيق دار الأمارة ، وكما نرى في واسط .

السلطة التنفيذية : كان الحليفة يدير البلاد الاسلامية شخصياً أو كان يعين من قباله من يدير بعض المقاطعات أو الأعمال . على ان الأمويين لم يفصلوا تماماً وبن أعمال هؤلاء الولاة والقضاة والقواد ، فالمهلب لم يكن قائداً فقط بل كان والياً وعاملاً ايضاً ، وكان له حق التصرف بما يجبى من أموال البلاد التي في المشرق ، وبأن يدير مقاطعته ويعين لها في حياته أو بعد موته من يشاء . وكذلك الحجاج فقد عينه عبد الملك والياً على العراق ، ولكنه كان يفصل في الدعاوى ويعاقب ويقفي ويقود الحيوش ويوجهها الى الفتح ويعين الولاة على البلاد التي فتحتها جيوشه .

غير أن أحوال الحياة والحكومة كانت في أيام بني أمية قد تشعبت وجوهها ، وأصبحت البلاد بحاجة الى ما يسمى اليوم بالوزارة . فاتخذ الأمويون منذ أيام معاوية المساعدين أو الوزراء كما كانوا يدعون أيضاً : فآلُ المهلب والحجاجُ كانوا من وزراء بني أمية لا بمعنى ان منصب الوزارة كان قد أصبح محدوداً معروفاً ، بل بمعنى ان هؤلاء كانوا يساعدون الحلفاء ويقومون بجميع الأعمال التي يقوم بها الوزراء عادة في كل زمن .

وقبل النبسط في الإدارة الأموية يجب ان نعلم شيئاً عن الوزارة الى أيامهم : لا شك في ان العرب عرفوا الوزير بمعنى المساعد والشريك في الأمر ، والذي يساعد في حمل الاعباء كما جاء في قوله تعالى « واجعل ْ في وزيراً من أهلي : هرون أخي ، اشدُدْ به أزْري وأشْرِكه في أمري » .

وكذلك رأينا في أيام الرسول ان ابا بكر وعمر كانا وزيرين لرسول الله

صلى الله عليه وسلم يستشير هما في الملمات ، ويساعدانه في تسيير الأمور . وكذلك كان عمر وزيراً لأبي بكر . ثم جاء عثمان بن عفان فكان مروان بن الحكم كاتباً له وأميناً ينفذ عنه كل ما شاء . ولم يتأخر الامام علي عن استشارة بعض اعوانه من الصحابة في كثير من الأمور .

فلما جاء بنر أمية اختاروا مساعديهم من أهل الدنيا لا من أهل الدين ، كعمرو بن العاص وزياد ابن أبيه وعبيد الله بن زياد والحجاج بن يوسف . وهكذا أخذت الادارة الاسلامية منذ أيام الامويين تكتسب الصبغة السياسية الحديثة . غير أنها عادت في أيام عمر بن عبد العزيز سيرتها الدينية الاولى ، فقد كان لعمر ثلاثة نفر يأخذ بآراءهم في كل شي هم أخوه سهل ، وأبنه عبد الملك، ومولاه مزاحم ، وكان اتجاه هولاء دينياً مثل اتجاه عمر بن عبد العزيز لا دنيوياً كانجاه زياد والحجاج .

وكان معنى الوزارة في بني أمية «حجب العامة عن الخايفة والقيام بالأعمال الإدارية ». قال ابن خلدون ( مقدمته ٢٦٤) : « وقد جاء ان عبد الملك لما ولى حاجبه قال له قد وليتك حجابة باني الا عن ثلاثة : المؤذن للصلاة فانه داعي الله ، وصاحب الطعام لئلا يفسد . ثم استفحل الملك بعد ذلك ... وكانت الوزارة أرفع المراتب في دولة بني أمية ، وكان النظر للوزير عاماً في أحوال التدبير والمفاوضات وسائر أمور الحمايات والمطالبات ومايتبعها من النظر في ديوان الجند وفرض العطاء بالأهلية وغير ذلك »:

## رأس السلطة التنفيذية :

تشمل السلطة التنفيذية اليوم « الوزارة التي تقوم بتنفيذ ما تقره السلطتان التشريعية والقضائية » باسم الملك في البلاد الملكية وباسم الشعب في البلاد المحمهورية . أما في صدر الاسلام فقد كانت هذه السلطات مجتمعة في شخص الخليفة . ومع أن معاوية اتخذ المساعدين والوزراء ، فانه لم يتخل عن النظر شخصياً في أمور الدولة، فانه كان يستعرض الشؤون العامة مرتين كل يوم على

الأقل : اذ يدخل عليه وزراءه في الصباح على الطعام فيكلمونه فيما يريدونه من. يومهم انى العشي ، ثم يدخلون عليه بعد صلاة العشاء فيذاكرونه فيما أرادوا وأصدروا من ليلتهم . (مروج ۲ : ۳۲۰ ، ۳۳۲ ، و ۳ : ۲۵۱ ) .

ولكن الحليفة منذ أيام الحلفاء الراشدين كان قد شعر باستحالة الاشراف على الأعمال ، فانشأ الدواوين المختلفة . فلما جاء معاوية كان في الاسلام اربعة دواوين : ديوان الرسائل وديوان الجند وديوان الناس وأعطياتهم وديوان الحراج . ثم أوجد معاوية ديواناً خامساً جديداً هو ديوان الحاتم .

وكانت الخواتم في خزائن الملوك لا تدفعها الى الوزراء . فاطرد الأمر على ذلك حتى ملك بنو أمية وأفرد معاوية ديوان الحاتم وولاه عُبيد بن أوس الغساني وسلم الحاتم اليه ، وكان ( منقوشاً ) على فصّه « لكل عمل ثواب » . وكان سبب ذلك ان معاوية كتب لعمرو بن الزبير الى بعض عماله بمائة الف درهم ، ففرق عمرو الهاء وجعلها ياء ، وأخذ مائتي الف درهم . فلما مرت الرقعة بعدئذ بمعاوية ذكر انه لم يرصنه الا بمائة الف درهم . فأحضر العامل الكتاب ، فوقف معاوية على الأمر فاتحذ ديوان الحاتم (١) .

وفي أيام يزيد بن الوليد أصبح للخاتم ديوانان : ديوان الحاتم الكبير وديوان. الحاتم الصغير .

ثم كانت الحاجة قد دعت ، منذ صدر الدولة الأموية ، الى دواوين جديدة لوجوه الحياة التي استجدت ، فقد رأينا في أيام الوليد بن عبد الملك كاتباً يكتب له على المستغلات بدمشق . وفي أيام سليمان كان عبد الله بن عمرو بن الحارث يكتب على النفقات وبيوت الأموال والحزائن والرقيق . وفي أيام هشام كان أبيصة بن ذويب يتولى ديوان الصدقة . والكتابة على الصدقة قديمة ، كانت منذ أيام الرسول ، ولكن لم يكن لها ديوان . ثم كان هنالك ديوان الحاصة ، أي الديوان الخلومة بالأموال والأراضي الحاصة بالحليفة . وربمها الديوان الخلومة بالحليفة . وربمها

<sup>(</sup>١) الصولى ، ادب الكتاب ( المكتبة العربية ببغداد ، المطبعة السلفية بمصر ١٣٤١ ص ١٤٣ .

كان لو لي العهدكاتبه الخاص به .

وكذلك كان في الأمصار دواوين محلية على غرار تلك الّي في العاصمة . أماً الدواوين الرئيسية في الدولة الأموية فكانت الّتي تني :

(١) ديوان الرسائل: ديوان الرسائل يشبه رئاسة الوزارة في أيامنا . فرئيس ديوان الرسائل ، ويسمّى الكاتب ، ينشئ الرسائل التي يبعث بها الحليفة الى الولاة والعمال والملوك الآخرين ، ويتلقى الرسائل التي ترد الى الحليفة . وقلـ كان الكاتب في أول أمره موظفاً بسيطاً لا تتعدى وظيفته استملاء الرسائل من الحليفة . حتى ان بعض الحلفاء . كعمر بن عبد العزيز كان يكتب رسائله احياناً بيده . ولكن لما تشعبت أمور الدولة أخذ الحليفة يعتمد على كاتبه شيئاً فشيئاً ، « فقد كان قبيصة بن ذويب يكتب لعبد الملك ، وبلغ من لطافة محله منه أنه كان يقرأ الكتب الواردة على عبد الملك قبل ان يقرأها عبد الملك ، وكان له ذلك. عادة » . وقد تساهل سليمان بن عبد الملك وأمر كاتبه ان يوقع عنه في رسالة وردت من مسلمة بفتح بعض بلاد الروم . ثم أصبح الكاتب مَأموناً في كل ما يكتب ، ولا يفعل الحليفة اكثر من ان يوقع فقط . ولذلك كثيراً ماكان الكتاب يتلاعبون بالأمور . فقد « حُكي ان هشاماً أُقَاصُــع َ قبل ان يلي الحلافة ( ربما في أيام يزيد بن عبد الملك ) ارضاً يقال ها دورين . فأرسل في قبضها فاذا هي. خراب . فقال لذُويد - كاتب كان بالشام- وَ ْ يُحَكُّ، كيف الحيلة ! فقال ( ذويد ) ما تجعل لي ؟ فقال هشام : اربعمائة دينار . فكتب ( ذويد ) : « دورين وقراها » ، ثم امضاها في الدواوين . فأخذ هشام شيئاً كثيراً ... ولقد حصّل الكتاب انفسهم من مناصبهم اموالاً جليلة . وبلغت الجرأة بالكتاب ان قطن مولى يزيد بن الوليد ، وكان يتولى ديوان الحاتم والحجابة ، كتب على لسان الحليفة يزيد بن الوليد كتاباً بولاية العهد لابراهيم بن الوليد وقرأه على الناس فبايعوا لابراهيم على رغم ارادة الحليفة المُحْتَصَرُ .

وقبل ان ينقضي العصر الأموي كانت الكتابة قد أصبحت صناعة ذات قواعد وأصول (في أيام عبد الحميد الكاتب ، كاتب مروان الثاني ) ، وأصبح الكاتب كأنه وزير له رأي في أمور الدولة وله سلطة عظيمة في تسييرها .

وقد جعل سليمان للكتابة هيبة فأمر ان يُكنْتَب في الطوامير – القراطيس الكبيرة ( الأوراق الرسمية ) – بخط حسن كبير منمق . فلما جاء عمر بن عبد العزيز رأى ان ذلك اسراف فأمر بالاقتصاد بالقراطيس ، وبأن يُجنْعل الحط ناعماً رقيقاً .

ولقد حَرَص الخلفاء كلهم على ألا يتناول الكُتَابِ الهٰدايا لئلا يحملهم ذلك على الحيانة في أموال الدولة وأمورها . ومع كل هذا الحرص فقد وقع في أعمال الدولة كثير من المحذور ، وكذلك اجمع الحلفاء على عزل الكاتب اذا قبل الهٰدية - وكان هذا الدبوان يكتب . منذ انجاده ، باللغة العربية .

(٢) ديوان الجند: كان الجهاد ركناً مناركان الدعوة الاسلامية. وكانالناس يتطوعون للدهاب الى الفتوح تطوعاً حراً بلا قيود لاسمائهم ولا أعطياتهم ولا للغنائم التي يأخدونها . وظل الأمر كذلك حتى أوجد عمر بن الحطاب ديوان الجند وهو في الحقيقة سجل ننجيش . أما الذي دعا عمر الى ايجاد هذا الديوان فهو « ان الحرر مزان لما رأى عمر يبعث البعوث بلا ديوان قال له : ومن يعلم بغيبة من يغيب منهم ؟ فان من تخاف أخل بمكانه ، وأما يضبط ذلك الكتاب » . فأوجد عمر ديوان العساكر الاسلامية على ترتيب الانساب مبتدئاً من قرابة وسول الله وما بعدها الأقرب فالاقل قرباً ، وذلك في المحرم من سنة عشرين ركانون الثانى 121) .

(٣) ديوان الناس وأعطياتهم : هذا الديوان يشبه ديوان الجند ، وقد يستنتج من بعض الأقوال انهما واحد . وهذا الديوان من وضع عمر بن الخطاب أيضاً . يقال ان أبا هُريرة أنّى من البحرين بمال فاستكثر ود وتعبوا في قسمته ، فسموا الى احصاء الأموال وضبط العطاء والحقوق فأشار خالد بن الوليد بالديوان وقال : رأيت ملوك الشام يدونون . فقبل منه عمر ذلك الرأي .

(٤) ديوان الحراج: الحراج: هو الضريبة التي تؤخذ على الأرض. وقد المختلف العلماء في تحديد الحراج، ولكن الذي يبدو لنا من المصادر ان ديوان

الخراج لم يكن فقط للخراج وانما كان لوجوه الأموال كلها ، أي أنه كان ديواناً لانواع الضرائب التي كانت الدولة تجبيها . ولما دخلت بلاد الشرق الأدنى في الامبراطورية الاسلامية كان هذا الديوان موجوداً ويكتب بلغة البلاد الممتوحة » ؛ وبقي بعد الاسلام على ما كان عليه من قبل : ديوان العراق بالمفارسية ، وديوان الشام بالرومية ، وديوان مصر بالقبطية . وقد كان الذين يمكتبون في هذه الدواوين من الذين يعرفون الفارسية أوالرومية او القبطية ، ومن غير المسلمين ايضاً : كان سرجون بن منصور الرومي النصراني يكتب على ديوان الخراج منذ أيام معاوية الى أيام عبد الملك . وكتب لمعاوية على ديوان خراج حمص ابن أثال النصراني . وكان يكتب لمسلم بن زياد ، واني يزيد على خراسان ، اسطفانوس . وكان يكتب لعبد العزيز بن مروان واني مصر ايناس بن خمايا ، وهو من أهل الرها . وقد كتب على ديوان الخراج رجال من الفرس دخل اكثرهم الاسلام امثال زادويه والد عبد الله بن المقفع ، وسارزاد وزادان فروخ كاتب الحجاج بن يوسف .

وأخيراً أراد عبد الملك تعريب الامبر اطورية لأسباب كثيرة .

أ – اعتقاد المسلمين ان اللغة العربية لغة الدين وأشرف اللغات ، فلا يجوز أن نظل سجلات الدولة العربية المسلمة نكتب بغير لغتها .

ب - كانت كتابة الدواوين بغير اللغة العربية حائلاً دون مراقبة السجلات ع
 ج - كان الذين يديرون الدواوين في الأغلب من غير المسلمين .

 د – قويت النزعة القومية العربية في الدولة الأموية فلم يكن الامويون يرضون باستعمال لغة غير عربية في حكومتهم .

وهكذا خطر لعبد الملك منذ سنة احدى وثمانين للهجرة (٢٠٠٠م) ان ينقل اللدواوين الى النقة العربية ، فأمر سليمان ابن سعد بنقل ديوان الشام . فطلب سليمان مقابل ذلك خراج الاردن عاماً واحداً ( ١٨٠ الف دينار ) . وقد تم نقل ديوان الشام في عام واحد . وأما في العراق وسائر المشرق فكانت الدواوين بالفهاوية ، وكان يكتب على ديوان العراق زادان فروخ بن بيري ، وكان له

معاون اسمه صالح بن عبد الرحمن وهو فارسي الأصل ايضاً . ثم ان زادان فروخ قتل في اثناء فتنة ابن الأشعث ، فلما بدا للحجاج نقل الدواوين عهله فلك لصالح فنقلها سنة ٧٨ ه ، أي قبل ان ينقل ديوان الشام بثلاث سنوات وبعد نقل الدواوين الى العربية ظل فيها نفر من الموظفين من المسيحيين أو الصائبة أو المجوس الذي كانوا قد اتقنوا العربية . ولكن عمر بن عبد العزيز أمر ان يعين مكانهم موظفون مسلمون .

ويتبع ديوان الحراج أنواع العملة ، فقد كان المسلمون إلى أيام عبد الملك يستعملون النقود اليونانية أو الفارسية ، وهي مختلفة الأوزان والقيم، فاتحذ المسلمون عياراً وسطاً وجعلوا الدرهم أربعة عشر قيراطاً فضة ً . ثم أنهم ضربوا الدينار من الذهب ، وذلك سنة ٤٧ أو ٧٥ ه (٢٩٣٣م) . ولكن هذه الدنانير وضعت موضع التداول عام ٧٦ ه . ويقال ان مصعب بن الزبير ضرب الدراهم والدنانير قبل ذلك، في سنة ٧٠ بأمر من أخيه عبدالله . وفي سنة ٧١ ضرب الحجاج الدراهم باسمه . ولم يجعل المسلمون في نقوش النقوذ صوراً بل كلمات من كتاب الله .

ونأني الآن الى أحكام ديوان الخراج عامة ونظام بيت المال في عهد بني أمية بر ويجب ان نلاحظ أولاً ان مصادر بيت المال قد نقصت في بعض النواحي كالزكاة والصدقة وزادت في بعضها كالضرائب التي أخذها الأمويون ولم ينص عليها الدين . ثم ان الانفاق من بيت المال أصبح تابعاً لهوى الخليفة لا للشريعة عليها الدين . شمان المخليفة ولاعضاء البيت المالك رواتب باهظة من بيت المال .

## اولاً – مصادر بیت المال :

أ — الزكاة : وهي مبلغ اثنين ونصف بالمائة من المال المجموع ( ومن الحيوان وتمار الأرض ) اذا مر عليه عام من غير ان يتعلق به دين . وقد قلّ ورود الزكاة الى بيتالمال لأن نفراً من الناسلم يكونوا يرون بَيْعة بني امية صحيحةً ، فلم يكونوا يرسلون زكاتهم الى بيت المال بل كانوا يَهبَونها بطريقة خاصة ، مع ان بعض الفقهاء أجاز تسليمها لبنى امية وولاتهم .

 ب – الصدقة: وهي التبرع الحر بالأموال في وجوه الاحسان . وقد قلت الصدقة كالزكاة وللسب نفسه .

ج – الغنائم : كان الخمس من الغنائم ( الأموال والأشياء المنقولة التي تغتم
 في الحرب ) يذهب الى بيت المال . والجزية داخلة في الغنائم

د - العشر : يؤخذ من أصحاب الأرض الذي اسلموا عند الفتح ، تبقى الأرض ملكاً لهم ويدفعون عنها عشراً فقط . فالعشر اذن زكاة ما تنبت الأرض، وهو يؤخذ من المسلمين . وبعض الفقهاء كانوا يرون ان الأرض يكون عليها أما خراج وأما عشر . وبعضهم كان يقول بأن الأرض يجب ان تدفع خراجها على مساحتها ثم عشراً على ما تنبت من الحب خاصة . ويؤخذ العشر من المسلمين، أما الحراج فيؤخذ من الذميين . فاذا أسلم رجل ذمي تخرج أرضه من الحراج للى العشر . فالحراج اذن ضريبة والعشر صدقة . واذا استأجر ذمي أرضاً من مسلم فلا يدفع اللسم عشرها لأن النتاج ليس له ، ولا يدفع الذمي خراجاً لأن مسلم فلا يدفع الذمي خراجاً لأن

ه – الحَرْج : اذا فتحت بلاد ما صلحاً وأتفق العرب مع أهل البلاد ( الذين لم يسلموا ) على مبلغ معين يدفع في كل عام ، فان الارض تبقى حينئذ. لاصحابها ويكون لبيت المال ذلك المبلغ الذي اتفق الفريقان عليه .

و — الفيّ : وفي حكمه خلاف بين الائمة . ونكن الأرض التي تفتح عنوة تكون أرض في : تكون الارض نفسها للمسلمين بمعنى انه لا يجوز لاصحابها يبعها ولا الانتقال منها ، بل تعتبر الارض وقفاً وأهلها رقيقاً ونتاجها لبيت المال . ز — الحراج : الحراج ، ويسمى الطسق أيضاً ، وهو يشبه الفي ء من الناحية العملية على اعتبار ان الأرض تبقى ملكاً لاصحابها ولكن أصحابها يدفعون الحراج عنها بحسب مساحتها . فهم يدفعون عن كل جريب درهماً نقداً وقفيزاً من فتاجها . أما اذا أصاب الغلال آفة او غرقت الأرض فان الحراج يسقط عن صاحبها. وبهذا يختلف الحراج من الخرج ، لأن الحراج نسبة ثابتة معلومة بينما الخرج مبلغ متفق عليه لا علاقة له بقياس الأرض ولا يخصبها ولا نوع نمرها ،

ح – الجزية : الجزية ضريبة توخذ عن الاشخاص من غير المسلمين اطلاقاً (من أهل الكتاب : اليهود والنصارى ، ومن أنزل منزلتهم من المجوس والصائبة ، كما توخذ أيضاً من المشركين الذين يعددون الآلهة ومن عبدة الأوثان ) . وتوخذ الجزية من الذكور البالغين الاصحاء الذين يتكسبون (ولا توخذ من الاطفال والنساء وذوي العاهات والرهبان ولا من الطاعنين في السن ) يرأما مقدار الجزية فكان مبنغا ثابتاً مقطوعاً (مهما كانت ثروة الذي تستحق عليه)، وقد جعلت الجزية على ثلاث مراتب : أربعة دنانير في العام على الموسرين ، ودينارين على متوسطي الحال، وديناراً واحداً على من دونهم . وبمكن تقسيم الجزية أقساطاً أو تأجيلها الى زمن الغلة . أما الذي يُسلم فتسقط عنه الجزية . اواذا اتفق أن ذمياً تأخر عن أداء الجزية عاماً أو أكثر ثم أسلم، فإن الجزية الخاخرة تسقط عنه أيضاً .

والعربُ لا تُعْمَلُ منهم الجزية، فقد أمر الاسلام بأن يُقاتل العرب على الاسلام (أي يقاتلوا حتى يدخلوا في الاسلام وألا يُقْمَلَ منهم غيره) . وقد استثنى عمر بن الخطاب من ذلك قبيلة تغلب النازلة في العراق ، وهم عرب كانوا على النصرانية ، استثناء موقناً ، فأخذ منهم الزكاة مضاعفة (خمسة بالمائة) وسكت عن بقاء المعاصرين له منهم على النصرانية ، ولكن شَرَط عليهم ألا يصبغوا أولادهم بالنصرانية (ألا يعمدوهم) . وقد أثاب عمر بن الحطاب في تغلب بذلك لأنهم حاربوا الفرس يوم القادسية في صفوف المسلمين .

وبما أن الناس كانوا يدخلون في الاسلام تباعاً وباستمرار ، فان عدداً من مصادر الأموال الواردة الى بيت المال \_كالجزية والحراج \_ قد قل الوارد منها، مع الأيام ، أو انقطع . عندئذ عمد الامويون الى زيادة الحزية على الباقين على غير الاسلام فجعلوها خمسة دنائير . ثم بدّلوا في الجزية والحراج وسموا ما استحدثوا منهما عشراً وزادوا في مبالغهما ثم ضربوها كلها على المسلمين ، حتى ثار المسلمون في مصر والعراق خاصة واحتجوا لذلك بأن الولاة يأخذون منهم الجنوية .

وهكذا نرى جباية الأموال في أيام الأمويين – حاشا عمر بن عبد العزيز – تكتسب طابعاً سياسياً دنيوياً وتحسر صفتها الدينية . وكذلك وجوه النفقات عند الامويين لم تكن مقيدة بماكانت مقيدة به في أيام الرسول وأيام الحلفاء الراشدين، بل أصبح بيت المال – بجميع ما يرد اليه – في يدي الخليفة ينفقه في الوجوه التي يراها هو موافقة لمصلحة الدولة أو لمصلحة الأسرة المالكة أو لمصلحته هو نفسه ك

#### القضاة

لم يكن للمسلمين قوانين موضوعة ، بل كان هم شريعة نرلت مجملة في القرآن الكريم ثم فصلت في أول الأمر القرآن الكريم ثم فصلت في أحديث . وعلى ذلك لم يكن للقاضي في أول الأمر الا انظر في القضايا والدعاوى وتطبيق أوامر الدين ونواهيه عليها . وكان الرسول يباشر القضاء بنفسه في المدينة . فلما انتشر الاسلام في شبه جزيرة العرب ثم وصل الى اليمن جعل الرسول نفسه يستقضي الجلة من الصحابة . ثم ان عمر ابن الحطاب جعل القضاء منصباً مستقلاً بنفسه عن الحلافة نفسها .

وكان عمل القاضي . في أول الأمر ، لا يتجاوز « الفصل بين الحصوم ». ثم أضيف اليه مع الأيام أمور تشبه ما نعرفه اليوم من أعمال القضأة .

#### رد المظالم

غير أن الحلفاء احتفظوا بالنظر في المظالم .

قد يتعرض بعض الناس (مسلماً كان أو غير مسلم) لظلم لا يستطيع القاضي أن يدفعه : كأن يُظلم أحد الامراء شخصاً ما ، أو يشتط وال في عقاب رجل أو مضايقته . أو لا يرضى مستقض بحكم القاضي ، ويسمي العرب ذلك ُظلامة أو مَنظلمة . عندئذ يرفع المظلوم أمره الى الحليفة . وكان الحلفاء الراشدون وخلفاء بني أمية بجلسون في المسجد ، إما كل يوم أو أياماً معدودة في الاسبوع . وكان الخليفة عموماً يردكل مظلمة (أي ينصف كل منظلم) . الاأن الغالب في ردّ المظالم كان أرضاء للمظلوم اكثر منه عقاباً للظالم .

ويدخل في نطاق المظالم «كل ما عجز عنه القضاة أو غيرهم ( من الولاة مثلاً ) من المضائه كالنظر في البينات والتقرير واعتماد الأمارات والقرائن ، وتأخير الحكم الى استجلاء الحتى ، وحمل الحصمين على الصلع واستحلاف الشهود . وذلك أوسع من نظر القاضي . ومع ذلك فان عمر بن الحطاب كان قد فوض قاضيك أبا ادريس الحولاني النظر في المظالم ، لتشعب وجوه السياسة والادارة منذ ذلك الحين . ولا ريب في أن تخني الحلفاء الامويين عن النظر في المظالم – حاشا عمر بن عبد العزيز حكان أكثر .

### الحياة الاجتماعية

ضمت الامبر اطورية الاسلامية شعوباً مختلفة الأديان والأجناس والألوان ، 1 ــ العرب المسلمون :

كان العرب المسلمون أرقى طبقات البيئة الاجتماعية على قلة عددهم بالأضافة اللى غيرهم ، ان كانوا الطبقة الممتازة في الحياة الاجتماعية والادارية والسياسية . لقد كان منهم الشعراء والقواد والأمراء . وكانوا كلهم يتناولون أعظيات من بيت المال . وقد كان العرب عصبيتين : عرب الشمال وعرب الجنوب . وكذلك كان العرب قد انقسموا سياسياً منذ وفاة الرسول قسمين : أهل السنة والجماعة ثم الشيعة . ولكن التشيع ما لبث ان اتخذ اتجاهاً دينياً منذ ثورة المختار بن عبيد الله النقفى .

٢ – الموالي ، أي المسلمون من غير العرب :

سوّى الاسلام بين المسلمين جميعاً بقطع النظر عماكانوا عليه قبل الاسلام . وعلى هذاكانكل من يدخل في الاسلام يجب ان يتمتع بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها العرب المسلمون . وكان الموالي في أيام الدولة الأموية من شعوب مختلفة أشهرها : السند والترك والفرس والروم والبربر والفرنجة وغيرهم .

و لقدكان لهوالاء الموالي خصائص معروفة :

(آ) الولاء : وذلك ان غير العربي اذا دخل في الاسلام سعى الى ان يدخل

في ولاء قبيلة عربية أو اسرة عربية أو أن ينتمي الى رجل عربي بالولاء والاسم : نحو ابي تمام الطائبي ( وكان رومياً ) وأبو نواس الحَـكَـمَـي ( وكان فارسياً ) ومسلم بن الوليد الانصاري وغيرهم .

 (ب) الصناعة : ولما اختص العرب انفسهم بالشعر والامارة والقيادة تناول الموالي الصناعات المختلفة لمهارتهم فيها ولانصراف العرب عنها . وكذلك اشتغلوا بالتجارة .

(ج) العلم : وكذلك اشتغل الموالي بالعلم لأنهم كانوا من قبل أهل ثقافة علمية.

(د) الشعوبية : على ان العرب كانوا يعدون أنفسهم أرقى من الموالي ، وكثيراً ما جاهروا بذلك وأغاظوا الموالي جهلاً منهم . فنشأ في الموالي رد فعل عنيف ، فجعل الموالي في أول الأمر يظهرون فضل أقوامهم على العرب . ثم انهم أخذوا يكرهون العرب . ويحاولون القضاء على نفوذهم: تلك هي الشعوبية، أي كره العرب وتفضيل غيرهم عليهم وانكار فضلهم .

 ٣ - أهل الذمة، أي غير المسلمين من أهل الكتاب (أي اهل كتاب منزل)،
 وهم اليهود والنصارى خاصة، ثم جعل فيهم ايضاً الصابئة والمجوس. وكان النصارى خاصة شيعاً، أشهرها:

 (آ) شيعة أربوس : كان اربوس اسكندريا وقد أعلن مذهبه ٣١٠م ، وكان يقول ان المسيح ليس الها ، بل خلقه الله من لا شئ ، وسائر البشر أخوته .

(ب) شيعة نسطور : ولد نسطور في مدينة مرعش ثم أصبح بطريركاً على مدينة انطاكية . وكان يقول ان مريم ليست والدة الله لأن الله لا يمكن ان يولد من انسان ، بل هي والدة المسيح . وهكذا جعل من المسيح اقنومين (شخصين) مستقلين وابنين ( احدهما من الله الأب والثاني من مريم ) . ولما انتشر مذهب نسطور انتام مجمع في مدينة أفسوس ( باليونان ) عام 211 م . وقد تقرر في

هذا المجمع ان يكون في المسيح اقنوم واحد ، وان ابن الله هو عينه ابن مريم من أول ساعة الحبل به .

(ج) شيعة أوطاخي : كان افتينيوس اوطاخي ارشمندريت الرهبان في القسطنطينية عام ٠٤٠ م . وكان اوطاخي يتبع رأي نسطور ثم زاد على ذلك قوله : المسيح اقنوم واحد ولذلك كان فيه طبيعة واحدة : أما ناسوت المسيح ( جسده ) فليس من طبيعتنا ( من طبيعة جسدنا ) . ذلك لأن طبيعي المسيح ( الالهية والبشرية ) امترجنا واختلطتا وصارتا طبيعة واحدة . وإن المسيح تألم وصلب ومات وقبر في هذه ( بهذه ) الطبيعة الواحدة .

(د) شيعة يعقوب البردعي أو البرادعي ، وأتباعه يعرفون باسم اليعاقبة -كان يعقوب هذا في أول أمره من أتباع اوطاخي ، ثم زاد من عنده قوله : ان جسد المسيح كان غير قابل للا لا لا الذي ذاقه من الآلام فقد كان خيالياً لا حقيقة له . وكان يقول إن في المسيح طبيعة واحدة . وتوفي يعقوب عام ٥٧٨ م ( بعد مولد محمد رسول الله بثماني سنوات ) .

(ه) سرجيوس تجيبرا : كان راهباً نسطورياً في نجران التي هي قرب دمشق، وكان يقول ان المسيح لم يصلب ولم يمت ولكن شُبّة به . وتوفي بحيرا عام ٦٦٨ (قبل الهجرة بأربعة أعوام) .

غير أن كثرة المشركين في فارس وفي بلاد ما وراء النهر وفي المغرب جعل التشدد في تعريف وأهل الكتاب متعذراً. من أجل ذلك أم يكن بد من اقر ارسياسة عملية ، وهكذا عجوس البحرين (وهم فرس) ، منذ أيام الرسول ، في أهل اللذمة . ثم عد الصابئة (وهم من أهل العراق) في أهل الكتاب أيضاً . ولم يكن بامكان اللدولة الأموية أن تقاتل جميع المشركين على تخومها فاتخذت حيالهم سياسة الاكتفاء بالجزية ( اذا كانت قادرة على أخذها ) أو الاكتفاء بالمسالمة . ومع الأيام تحولت صلات المسلمين بالمشركين ، في المشرق و المغرب ، حرباً سياسية كالتي عرفناها في التاريخ بين الأمم التي تتنازع النفوذ على ما حولها من الأرض . كالتي عرفناها في الدامة كلهم يعيشون في الامبرطورية الاسلامية متمتعين بحريه وكان أهل الذمة كلهم يعيشون في الامبرطورية الاسلامية متمتعين بحريه

الاعتقاد والعمل وهم ممعفون من الجهاد يدافع المسلمون عنهم وعن أموالهم مقابل جزية يدفعونها عن أنفسهم وخراجاً يؤدونه عن أرضهم . ولكن لم يكن لهم أعطيات من بيت المال كالمسلمين ، ولاكان بامكانهم ان يحتلوا المناصب الكبرى في الدولة كالامارة والقيادة مثلاً . الا أنه كان بامكانهم ان يعملوا في مصالح الدولة كالكنانة مثلاً .

٤ — الارقاء : جاء الاسلام بإلغاء الرق ، فالمسلم لا يسترق . واذا دخل الرقيق في الاسترقاق بسرعة لم الرقيق في الاسلام اعتق حالاً . ولكن يبدو ان القضاء على الاسترقاق بسرعة لم يكن ممكناً ، فقد ظل بعض الأرقاء الذين دخلوا في الاسلام عبيداً حتى كاتبوا أسيادهم ( اتفقوا معهم على بدل معين لعتقهم ) . ومن القواعد التي كانت في صدر الاسلام فيما يتعلق بالرق . :

اذا تزوج عبد حرة فان أولاده يكونون أحراراً حتماً.

– اذا تزوج حر جاريةً رقيقة فان اولاده منها يمكن ان يكونوا أحراراً في الأكثر أو أرقاء له .

اذا ولدت الجارية الرقيقة لسيدها غلاماً ذكراً أصبحت « أم ولد » لا تباع ولا تنوهب . ثم اذا مات زوجها عنها أصبحت حرة .

وجاء الرقيق الى الامبر اطورية الاسلامية أما عن طريق الفتوح بالأسْر أو عن طريق الفتوح بالأسْر أو عن طريق الأسواق بالشراء من جميع أقطار العالم . وقد يبلغ ثمن العبد اذا كان صَدَّلَسِينًا ( اوروبياً أبيض من سكان الروسية أو جرمانياً أو الأندلس ) الف دينار . أما التركي فكان يساوي نحو ستمائة. وأرخص منه العبد الافريقي الأسود.

## الرفاهية في العصر الاموي :

ان اتساع الفتوح جعلت الناس في العصر الأموي يغتنون ، وجعل بيوت الأموال تمتلىء . فقام الحلفاء والامراء والحكام باصلاحات كثيرة وبنوا القصور والمساجد ووسعوا على الموظفين وانصرف كثير من الحلفاء الى اللهو والترف . ثم ان هذا الغنى وهذه الرفاهية لم يكونا قاصرين على الحلفاء والامراء والحكام

بل كانا عامين في الرعية ، فقد بلغ من كرة الأموال واتساع الغني ان الرجل كان يطوف ( في أيام عمر بن عبد العزيز ) بصدقته أو زكانه في الشام وافريقية فلا يجد مستحقاً لأخذها . و يمكننا ان نعلم مقدار اللروة المتداولة في العصر الأموي اذا نظرنا في هبات الحلفاء والامراء للشعراء والاشراف والقبائل ، أو اذا نظرنا الى الموائد التي كان الامراء والحكام يتنصبونها في كل مكان . حتى أن الحجاج وحدة كان يقيم في كل يوم الف مائدة لأهل الشام وحدهم . قد يكون في هذه الأخبار شي قليل أو كثير من المبالغة ، ولكنها تدل بلا ربب على شي كثير من المبالغة ، ولكنها تدل بلا ربب على شي كثير من الغني في العصر الأموي .

وكان أهل الامبرطورية الأموية ، من حيث الحنس ، قسمين اثنين : العرب وغير العرب . أما العرب الذين نزلوا في الشام والعراق مع الفتح فقد ظلوا زماناً طويلاً أهل رحلة ، مع أن معاوية بن أبي سفيان قد عمل كثيراً على تحضير هم . وكان هؤلاء العرب إما يمانيين أو قيسيين ، وكانت العصبية فيهم ثائرة في أكثر الأحيان . ولقد كان من المنتظر أن يحملهم از دياد الثروة بينهم على تناسي أحقادهم القديمة . ولكن الواقع أن تلك الروات كانت تُذكي بينهم النزاع ، وخصوصاً اذا علمنا أن هؤلاء كانوا لا يعملون في انغالب عملاً يتكسبون به ، فقد كانوا لا يعملون في انغالب عملاً يتكسبون به ، فقد كانوا والعراق سكنوا في أحياء متفرقة ، فكان أهل كل قبيلة ينزلون منزلاً خاصاً بهم . وهكذا عمل هذا التجاور في أحياء خاصة على حفظ عصبياتهم وعلى ما بين أهل العصبيات من عداء .

وأما أهل البلاد الأصليين فكان منهم عرب يمانية من الغساسنة في الشام ، ثم مناذرة في العراق . وكان منهم مناذرة في العراق . وكان منهم أيضاً الفرس في العراق ، والقبط في مصر ، والروم في الشام والعراق ومصر . ولما خصَصعرب الجزيرة أنفسهم ، في كل مكان نزلوا فيه، بالحلافة والقيادة والشعر ، استبد باقي سكان الامبر طورية بالزراعة والصناعة والتجارة ونزلوا ، دون العرب ، في المدن والقرى . وهكذا نجد أن الحضارة المادية والعمران المدني

كانا في سهم غير العرب .

وابتدأ الرّوف ، أول ما ابتدأ ، في بلاط الخلفاء ثم انتشر منه الى الشعب . فان معاوية لما قلب الحلافة ملكاً اتخذ من دون الرعية حجاباً واتخذ في الجامع مقصورة يصلّى فيها ، ثم اتخذ سريراً للملك (عرشاً ) .

ثم ان معاوية أتخذ ايضاً المجالس في الليالي يستمع فيها الى القُـصّاص والإخباريين والشعراء . وكان يدير عليهم في تلك المجالس شراب الورد . ولكن يزيد ً ، فيما بعد ، شرب الخمر في تلك المجالس .

وشرب الأمويون الحمر (١) أيضاً على اختلاف فيما بينهم في المقدار . فالاصفهاني يخبرنا ان يزيدكان يشربهاكل يوم.أما الوليد فكان يشرب مرة في كل يومين ، وهشام مرة في كل اسبوع يوم الجمعة ، وعبد الملك مرة في الشهر . وكان ليزيد الثاني ( بن عبد الملك ) قينتان : حبّابة وسلامة . ولقد بلغ البرف في العناء والحمر اقصاه في بلاط الوليد الثاني ( بن يزيد بن عبد الملك ) ، فقد زعموا انه كان يملأ حوضاً بالحمر ثم ينزل اليه ويكرع فيه حتى يتدنى سطحه.

وعُننِيَ الأموبون بأثاث دورهم الخاصة وأثاث دور الحكومة ، وكانت كلها تفرش في الصيف بأثاث الصيف وفي الشتاء بأثاث انشتاء .

ولقد تأنق الحلفاء بملابسهم وزيهم ، فكان هشام بن عبد الملك أعطر بني أمية ، «وكان قد حُبُبُ الله التكاثر من الدنيا والاستمتاع ُ بالكيساء ، لم يلبس ثوباً يوماً فعاد اليه » . وكذلك اشترط الخلفاء على الذين يدخلون عليهم ان يأخذوا لذلك زينتهم .

وكذلك أقام الحلفاء حَلَبَات السباق للخيول الّي تجتمع في دمشق من جميع أقطار الامبراطورية ثم توزع الجوائز على الفائزين . ولقد اجريت الحيل حّى في أيام عمر بن عبد العزيز .

<sup>(</sup>١) بين الرواة – وبين الفقهاء ايضاً – خلاف على « الحمر» التي كان يشربها الحلفاء .

#### البناء خاصة:

وبالغ الأمويون في الانفاق على العمران والبناء فانفقوا على الجامع الأموي في دمشق مالاً عظيماً ، وخصوصاً على زخرفته . ولا ريب في ان بناء هذا الجامع قد بدأ منذ عهد معاوية واستمر البناء فيه الى أيام الوليد ، وهو الذي زينه وزخرفه . وبما ان هذا الجامع قد قارب تمامه في أيام الوليد فانه يعرف باسم جامع الوليد .

وكانت ميثذنة الجامع الأموي مربعة فانتشر هذا الشكل المربع للمئذنة شرقاً الى بيروت ومصر والمغرب والاندلس . أما في المشرق فكانت المآذن مستديرة لغلبة الهندسة الايرانية عليها ، اذكانت الابراج الايرانية مستديرة .

الحرم الشريف في القدس: يضم الحرم الشريف في القدس ثلاثة مساجد، مسجد الصخرة ومسجد عمر والمسجد الأقصى. أما مسجد الصخرة فهو بناء صغير مثمن تعلوه قبة كبيرة ( بالاضافة الى حجمه ). ويعد مسجد الصخرة مع صغره مع أجمل المساجد في الاسلام شكلاً وتزييناً. ويقع مسجد الصخرة في النصف الشمالي من الحرم، وهو من بناء عبد الملك.

أما مسجد عمر فهو مسجد بسيط يقوم عند الطرف الشرقي من الحرم في المكان الذي صلى فيه عمر بن الحطاب لما ذهب الى القدس ليتسلمها من البطريرك صفرونيوس . وأما المسجد الأقصى فهو المسجد الرئيسي في الحرم وقد بني غرب مسجدعمر و محادياً له، وهو يشبه في تنظيمه الداخلي الحامم الأموي وجامع بيروت.

وكما ان الامويين هم الذين أضافوا المئذنة الى المساجد فانهم ادخلوا فيها المقصورة ( وهي غرفة داخلية يصلى فيها الحاكم أحياناً خوفاً من الاعتداء عليه ) والمحراب .

#### القصور :

وكذلك عني الأمويون ببناء القصور في بادية الشام لقضاء الشتاء أو الصيف وللاستجمام فيها حينما كانوا يذهبون الى الصيد . وقد كانت هذه القصور مملوَّة بأسباب الترف ومزخرفة بالفسيفساء والصور . من هذه :

(آ) تقصير عَمْرة ، وقد بناه الوليد بن عبد الملك في شرقي الأردن
 ( للاشتاء ). وكان قصير عمرة مزيناً برسوم للوليد وللذريق ( آخر ملوك القوط في اسبانية ) وبرسوم للحيوان والنبات وبصور عارية لاشخاص يرقصون.
 ( ب ) قصر الحَيْث ) بناه هشاه عار نحد أربعين كياد مدّ أمن القريتين شرقاً

(بُ) قَصَر الحَيَّرُ ، بناه هشام على نحو أربعين كيلو مُتراً من القريتين شرقاً في شمال ( للاصطياف ) .

(ح) قصر عند بقعة تعرف اليوم باسم خربة مَفْجر قرب اريحا (للاشتاء) ، بناه هشام ايضاً . ويمتاز هذا القصر برسوم جميلة وخصوصاً ما كان منها بالفسيفساء .

(د) الموقر ليزيد بن عبد الملك في شرق الأردن ( للاشتاء )

(ه) قصر بناه الوليد بن يزيد في ناحية تسمى المَشْلَتَى في شرق الأردن
 ( للاشناء ) ?

#### المدت:

واستحدث الامويون مدناً كثيرة ، فقد بنى الحجاج مدينة واسط ، وبنى سليمان بن عبد الملك الرملة في فلسطين ، وبنى هشام بن عبد الملك الرُصافة غرب الرَّقة (على الفرات ) لينزلها في الصيف .

# الحياة الادبية والفكرية

كان للحياة الأدبية والفكرية بيئتان أساسيتان : المسجد والمرْبِيد : أما المسجد فكان مركز العلم والتعليم . وكان رواة الحديث واللغة والادب ورجال الفكر يتخذون المساجد مراكز لهم ُ يمُلون فيها محفوظاتهم وآراءهم ويناقشون الملتفين حولهم . وكان لكل راوية أو أدبب أو مفكر اسطوانة معروفة يوافيه اليها اتباعه وطلابه أو سائلوه وخصومه . ومن هنا نشأة لفظة «أساطين » ( جمع اسطوانة )

للدلالة على الرجل البارع في فن من الفنون الأدبية أو الفكرية .

أما المَربد فكان مركز الشعراء المتناقضين أو المتفاخرين ومركزاً للنزاع الأدني السياسي يلتقي فيه اتباع الاحزاب المختلفة ، وربما اقتتلوا هناك .

والمربد ( بكسر الميم وفتح الباء ، اسم آلة ) عصا طويلة تحجز بها الأبل . أما المربد ( بفتح الميم وكسر الباء ، اسم مكان) فهو سوق الأبل، أو السوق العام في البصرة خاصة .

#### المظهر الادبي للحياة الاموية :

١ – أعجام القرآن وتحريكه (راجع الكلام على اصلاحات الحجاج).

٢ – الحطابة : كانت الحطابة من مستلزمات الادارة يضطر اليها الحليفة والواني والعامل والقاضي . ولكن اتفق ان برع فيها في العصر الأموي اشخاص كزياد بن أبيه والحجاج .

 ٣ – الشعر : عادت العصبية الى الشعر العربي بعد أن كان الاسلام قد جاء بالقضاء عليها . وكذلك عاد الغزل الصريح بعد ان كان عمر بن الحطاب قد بهى عنه .

(آ) شعراء النقائض ، كان هؤلاء يتكسبون بالخصومة السياسية ، وكانوا نحو ماثة شاعر ينقسمون بين أصحاب الاحزاب المختلفة : الفَرَزْدَق والكُميت ابن زيد من شعراء آل البيت ، جرير شاعر الزبيريين ، الأخطل شاعر بني أمية ، الطرماح شاعر الخوارج ، عبيد الله بن قيس الرقيات شاعر قريش عامة . ولما ظهر بنو أمية على خصومهم مال اكثر هوالاء الشعراء اليهم وتكسبوا منهم . وكان من الذين ثبتوا على مبدأهم الطرماح شاعر الحوارج .

(ب) شعراء الغزل العذري : قيس بن ذَريح والمجنون وغَيلان وجميل وكُثْنَةً ، الا أن بعض هؤلاء كجميل وكثير شاركوا في المناقضات او مدحوا بنى أمية .

(ح) شعراء الغزل الصريح : عمر بن ابي ربيعة والأخوص والعَرْجي ووَضّاح اليمن .

(د) شعراء البدو ، وهم رُجّاز ( ينظمون الشعر رجزاً لا قصيداً ) وأشهر هؤلاء العجّاج :

٤ — الكتابة: تطورت الكتابة من الحطابة، لأن الكتابة أصبحت من مستلزمات الأدارة بعد أن أتسعت الامبر اطورية الاسلامية وأصبح من المتعذر على الحليفة أو الوالي أن يجمع الناس فيخطئبهم في أوامر الدولة. وهكذا كانت الرسالة الاولى في الحقيقة خطبة مدونة. غير أن الكتابة اقتضت تطويلاً وتنميقاً وتحميدات في المطالع والحواتيم (تنفق مع مقام الأشخاص الذين يتبادلونها ، كأن تكون من خليفة الى وال أو من وال الى خليفة) : ولما ترقت الكتابة أصبح لها ديوان كبير فيه موظفون متعددون ، وأصبح الكتابة نفسها قواعد معينة. ولما جاء عبد الحميد أوجد للكتاب «نقابة » (راجع رسالة عبد الحميد الى الكتاب).

# ه ــ التدوين والتأليف :

الصرف والنحو الحديث والفقه ( انز هري معاصر لعمر بن عبد العزيز ) المغازي والتاريخ رواية الشعر

# المظهر الفكري للحياة الاموية :

ان أقدم أوجه النشاط الفكري في الاسلام كاننشاط الاحزاب السياسبة التي أصبحت مع الأيام فرقاً دينية . وكان هذا النشاط الفكري نزاعاً على الحلافة :

١ -- أهل السّنّة والجماعة (أي حزب الاكثرية والجماعة ،)،وكانوا [ (١١)

يسيرون على خطا الرسول والصحابة الأولين (السنة). وكان هؤلاء حريصين على ان تكون الحلافة في قريش (أقوى قبائل العرب واشدها عصبية يومذاك ) وان تكون بالانتخاب. وهؤلاء هم الذي أصبحوا فيما بعد أصحاب المذهب السنى.

٢ – الشيعة : أنصار آل البيت وأشياع علي بن ابي طالب (وهم الأقلية)
 وكانوا يرون ان الحلافة يجب ان تنتقل بالارث .

" الحوارج: هم أشياع علي الذين لا يقولون بأن الحلافة تكون بالارث بل بالانتخاب. ولا شك في أنهم كانوا أقل عدداً من انشيعة. فلما ادركوا ان الامام عني أقر التحكيم ثم رفض ان يعمل به ناظروه فقالوا له: أن معاوية ( بتمسكه بالحلافة ) يجب ان يكون أما مصيباً أو مخطئاً. فان كان مصيباً فأترك له انت الحلافة ، وان كان محطئاً فسر بنا اليه حتى نقاتله. فلما لم يقرهم الامام عني على مناظرتهم «حرجوا » من صفوفه. وكان الحوارج يرون ان الحلافة أمر دنيوي (كماكان يقول أهل السنة ) ، ولكنها ليست ضرورية على كل حال؛ ان المراد من الحلافة ان تضبط أمور الناس ، فاذا اتفق الناس على ضبط أمورهم بأنفسهم لم يبق من حاجة الى خليفة ابداً.

٤ – الزيدية: اتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ( راجع ص ١١٨ ) . كان هؤلاء شيعة وكانوا يعتقدون ان الحلافة تكون بالتوارث وان علياً أحق الناس بها . ولكن بما انه قد تولى الحلافة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي . فانهم يقرون خلافة الثلاثة مع اعتقادهم ان علياً أفضل منهم ( فهم اذن يجيزون أمامة المفضول مع وجود الأفضل ) .

ه – المرجئة: ويمكننا ان نفهم آراء المرجئة اذا افترضنا أنهم كانوا شيعة ،
 رأى هولاء – بعد قيام بي أمية – أن الشيعة الذين لا يزالون يناصرون آل البيت ويعادون بني أمية متطرفون ذات اليمين ( لأنهم ينصرون حزباً قد فقد قوته السياسية ) ، وأن الحوارج الذين لا يزالون يحاربون بني أمية متطرفون ذات السيار ( لأنهم يرون أن الحلافة ليست ضرورية ) . ثم انهم رأوا ، فوق ذلك ،

ان الشيعة والخوارج لم يستفيدوا من قتال بني أمية شيئاً. من أجل ذلك أرادوا أن يشقوا لأنفسهم طريقاً وسطاً: لقد اعتقدوا أن بني أمية عموماً كانوا فاسقين. لقتالهم علياً وآل بيته من بعده ولسلوكهم الشخصي أيضاً. ولكن هؤلاء الامويين يحوزون القوة السياسية والعسكرية ولا تمكن مقاومتهم ، في الأحوال الراهنة ، مما دلت عنيه التجارب خلال نصف قرن من الدهر . الملك قرر هؤلاء (الذين عرفوا فيما بعد باسم المرجئة ) ان يقبلوا سلطان بني أمية السياسي وان يظلوا (كأخوامهم الشيعة والحوارج) منكرين عليهم فسقهم وظلمهم ، ولكن من غير ان يقاتلوهم . ثم عللوا موقفهم هذا بأن « الحكم على المسلم بالايمان أو بالكفر أمر خارج عن طوق الانسان وراجع الى الله . لذلك قالوا : نحن نطيعهم في الدنيا ونرجئ الى الله تعالى الفصل في أمرهم يوم القيامة . ومن هنا جاءهم اسم المرجئة .

#### انقلاب الكفاح السياسي جدالا دينيآ

لما قوي أمر بني أمية وأصبح الشيعة والخوارج والزيدية كلهم عاجزين عن مقاومتهم انقلبوا يتجادلون في أمرهم . في هذا الدور بدأت الآراء والحجج التي تبرر قتال الامويين تتبلور . ولقد دل تطور هذه الآراء والحجج على أن الخلاف بين شيعة آل علي بن أبي طالب وبين الأمويين كان نزاعاً سياسياً ثم انقلب جدالا " دينياً فلسفياً . على أن هذا الجدال الديني كان لا يستند الى النظريات السياسية ولا الى قواعد المنطق ، بل كان يستند الى الأقوال المروية . وكان ستند هذه الأقوال المتروية . وكان ستند هذه الأقوال الثقة أبارجال الذين رووه ها (كماكان الشأن في رواية الحديث والاخبار)؛ من أجل ذلك كان من المنتظر طبعاً ألا تنق فرقة الا بأقوال رجال ينتسبون اليها . وهكذا كان الشيعة يفضلون الرواة من آل البيت ، وكذلك كان الخوارج يفضلون الرواية الي تتصل بهم من طريق رجاهم هم .

# قيام المعتزلة:

اذا كان على قد حارب عائشة وكلاهما من الصحابة ، فأيهما المخطئ وأيهما

المصيب ؟ وهل يعاقب المخطئ منهما على خطأه ؟ ثم هل المخطئ اطلاقاً مخطئ بارادته أم بغير ازادته ؟ ثم هل الانسان قادر على أعماله مُحَيِّر في عمل ما يعمل وترك ما يترك ، أم أنه مُنجبَّر على اعماله ، يعمل ما يعمل ويترك ما يترك بغير ارادته ؟ ثم من الذي يحكم في هذه الأعمال أخطأ هي أم صواب : آلفقل أم روايات الرجال ٤؟

هذه السلسلة المتعانفة من الاسئلة كانت تمثّل الاضطراب الفكري في العصر الأموي ، وكان الناس يسألون عنها أئمة عصرهم علهم يجدون عندهم قولاً . فصلاً أو جواباً شافياً .

ويبدو أن تشدد الخوارج ( وكانوا يقولون ان المسلم لا يكون مؤمناً حقاً الا اذا توفرت فيه جميع شروط الايمان ثم عمل بمقتضاها كلها ولم يأت معصية قط)، وان تساهل المرجئة ( وكانوا يقولون ان المسلم اذا آمن بالله ثم ارتكب المعاصي ، فان هذه المعاصي لا تضره ولا تنقيص من ايمانه شيئاً ) لم يُدخلا اطمئناناً على النفوس . لذلك كان من المنتظر ان ينشأ بين الخوارج وبين المرجئة مذهب يشق طريقاً وسطاً ، فنشأ مذهب " « اعتزل أصحابه قول الخوارج وقول المرجئة » فقالوا : ان مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً حقاً لأنه ترك شرطاً من شروط صحة الايمان ، وكذلك ليس هو كافراً لأنه لا يزال ( بعد ارتكابه تلك المعصية ) يتمتع بشروط كثيرة من شروط الايمان : فهو اذن في منزلة بين المنزلين ، أي أنه « فاسق » ( بين المؤمن والكافر ) .

ان حركة الاعتزال التي يبدو لنا أنها بدأت مع مَعْبد الحُهَاني الذي قتله الحجاج لأنه ثار عليه مع عبد الرحمن بن الأشعث ، ثم ما زالت تتطور وتتسع حتى أيام الحسن البصري المتوفى سنة ١١٠ ه (٧٢٨م) ، في أيام هشام بن عبد الملك ، كانت تضم في أواخر العصر الأمهي رؤوس المسائل التالية :

- أمُخبَرَر الإنسان في أعماله أم مُجبَّر عليها ؟
  - أيتخلُد صاحب الكبيرة في النار ؟

اذا توفي غير المسلم صغيراً ، أفيذهب الى الجنة أم الى النار؟

ــ ألله ذوات أم له صفات زائدة على ذاته ؟

ــ ما معنى « القرآن كلام الله » ؟

7 - ما مقام العقل في الحكم على الأمور؟

أما المعتزلة فكانوا يجعلون العقل حكماً في كل شيّ حتى قالوا : اذا اختلف العقل والنقل ( عن الرجال ) فاتبع العقل ، ثم قالوا بأن الانسان مخير في أعماله ع ولقد اشتهر من رؤساء المعتزلة معبد الجهني ( قتله الحجاج سنة ٨٢ ه = ۷۰۱ م) والحسن البصري (ت ۱۳۱ ه) وواصل بن عطاء (ت ۱۳۱ ه)، وعمرو بن عبيد ( ت ١٤٥ ه في أيام المنصور ) . وتبنى مذهب الاعتزال من خلفاء بني أمية يزيد بن الوليد ( ت ١٠٥ ه ) ومروان بن محمد ، وقاومه عمر بن عبد العزيز .

آدم ۱۲۷

# 

1-1

ابو یکر ۱،۳۷ ع.۰۰، ۳۵، ۵۳، ۵۷، ۵۷ 102 (140 145 ابو تمام ١٤٥ ابو ذر ۷۹،۳۷ ابو رافع ۲۸ ابو رغال ۳۶،۳٥ ابو سفيان ۱،٤٩،٤٧ ٥١،٨٨،٥٢ ابو طالب ۲۸، ٤٣، ٤٠ ۳۹، ۳۸، ۳٦ ابو العباس السفاح ١٢٩،٨٦ اب عمدة ٢١،٦١ ١٩،٦٣ ابو عون الأزدى ١٢٩ ابو قسر ۷۸ ا يو لحب ٤٣ ابو لوالواة ٧٧ ابو مسلم الخراساني ۱۲۷،۱۱۷، 179:174 ابو موسے الأشعري ۸۳،۷۷

آدو فا کر ۳۲ ابر اهیم بن الولید ۱۳۷۰،۱۲۲،۱۲۱، آبر هة ۲۶، ۳۵ أبر ویز الاول ۲۲ ابر ویز بن هرمز ۲۷،۲۷۰ ابن أثال ۱۳۹۱ ابن خلدون ۲۷،۲۹۳،۹۳۲،۱۳۲،۱۳۲،۹۳،۹۳۰ ابن السوداء = عبد الله بن سبأ ابن الطقطتي ۸۳ آبر ادريس الحو لاني ۱۶۶

أبو اسد الإنصاري ٨٠

أبو ايوب الانصاري ٤٢

یهرام ۲۷،۲۵ بوران بنت کسری ۲۷ بولس ۲۹ ثیودوسیوس ۲۸

ج، ج، خ، خ جرير ١٥٧ جعفر بن ابي طالب ١٢٧،٥١ جميل بثينة ١٥٢ الجنيد المري ١١٩ جاجب بن زرارة ١٥ الحارث بن سريج ١١٧ الحباب بن المنذر ٤٥ ٢٤ حبابة ١٤٩،١١٤

الحجاج ۱۳۱،۱۲۷،۱۱۵،۱۳۳ ۱۹۱،۱۳۳،۱۳۵،۱۳۵،۱۵۱،۱۵۱ ۱۹۷،۱۵۳

> حجر ١٥ الحر بن يزيد ٩٢ حسان بن بحدل ٩٦ حسان بن ثابت ٨١،٨٠ الحسن البصري ١٥٧،١٥٦ الحسن بن علي ١١٥،٨٧،٨٦

الحسين بن على ٩٦٠٩٣٠٩٣٠٠

ابو نواس د١٤٥ ابه هريرة ۱۳۸ الأحنف بن قيس ٩٧ الأحوص ١٥٣ الأخطا ١٥٢ ادواکر ، ادو سے =آدو فاکر ار راط ۲۶ اربوس ۲۲، ۱٤٥ اسامة بن زيد ٧٥ اسد بن عبد الله القسري ١١٩ اسطفانوس الكاتب ١٣٩ ام حبيبة ٥٢ امرو القيس ١٢٤،١٥،١١ انوشم و ان ۲۵،۱۵ ۲۵ اوطاخي ١٤٦ اهر مان ۲۳ اهر مز دا ۲۳ ایناس بن خمایا ۱۳۹

> ب، ت، ث بالش ۲۲ بحيرا ۱۶۲ بشر بن مروان ۱۳۱ بكر بن ابي بكر ۵۸ بلال ۳۷

107,170\_170,110,40

زید بن ثابت ۸۰،۷۸ زید بن حارثهٔ ۸۹،۳۷ زید بن علی ۱۱۶،۱۱۸ زین العابدین = علی بن الحسین

#### س،س،ص،ض

سارزاد ۱۳۹ السجاد = على بن الحسين سجاح ۷۱،۵۹ سرجون بن منصور ۱۳۹ سعد بن ابی وقاص ۲۷،۷۳،۹۹،۷۷ سعيد بن العاص ٧٩،٧٧ سلمان الفارسي ٧٩ السفاح = أبو العباس السفاح سلامة ١٤٩،١١٤ سلیمان بن سعد ۱۳۹ سليمان بن عبد الملك ١٢٣،٨٦، 101,101,174,177,177 سلیمان بن هشام ۱۲۷ سمرة بن جندب ۸۹ سمية والدة زياد ٨٨ سهل بن عبد العزيز ١٣٥ سهيل بن عمرو ٥٠ سويد بن الصامت الاوسى ٤٠ سويد بن الصامت الخزرجي ٤٠ ۱۱۸ الحصين بن نمبر ۹۳\_۹۶ الحطيئة ۷۲،۵۸ حمزة ۶۸،٤۳ خارجة ۸۰

خالد القسري ۱۱۷،۱۱۵،۱۱۷ خالد بن الوليد ۱۱۷،۱۹۰،٤۹،۲۸۰۵، ۲۵،۰۵،۰۹۰،۹۳،۹۳۰

خديجة بنت خويلد ٣٦ ،٣٩،٣٧ ك خسرو=كسرى الاول = أنوشروان الخنساء ١٦ خولة الحنفية ٩٥

#### د، ز، ر، ز

ذويد الكاتب ١٣٧

الربيع بن زياد ۸۹ رومولوس اغوسطولوس ۳۲ زادان فروخ ۱۴۰،۱۳۹ زادويه ۱۳۹ الزبير بن العوام ۸۲،۷۳،٤۷،۳۷۰ زفر بن الحارث ۹۳ الزهري ۱۵۳ زهير بن ابي سلمي ۱۸،۱۳

عبد الرحمن بن ملجم ٨٥ عبد الرحمن الثقفي ٨٩ عبد شمس ۳٤، ۳۵، ۷٤ عبد العزيز بن مروان ١٧٤، ١٣٩ عبد الله بن الي بكر ٤١ عبد الله بن اني ربيعة ٣٩ عبد الله بن اني سرح ۸۰،۷۸،۷۷. عبد الله بن ارقد ۲،٤١ عبد الله بن خالد بن اسيد ٨٩ عبد الله بن رواحة ٥١ عبد الله بن الزير ١٩،٩٣،٩٥،٩٩،٩٩، 15.44 عبد الله بن سبأ ٧٩ عبد الله بن عامر ۷۹،۷۷ عد الله بن عاس ۹۷،۹۶،۸۳ عبد الله بن على ١٢٩ عبد الله بن عمر بن الحارث ١٣٦ عبد الله بن عمر بن الخطاب ٧٣ عبد الله بن عمر بن غبلان ٨٩ عبد الله بن قيس = ابو موسى الأشعري عبد الله بن محمد بن على = ابو العباس السفاح عبد الله بن مروان بن محمد ۱۲۹

عبد الله بن مسعود ۷۸

عبد الله بن معاوية ١٢٧

شرحبيل بن حسنة ٥٩ شمر بن ذى الجوشن ٩٢ صالح بن عبد الرحمن ١٤٠ صخر بن عمرو الشريد ١٦ صفرونيوس ٢٦، ١٥٠ الضحاك بن قيس الشيباني ١٢٧، ١٢٤ الضحاك بن قيس الفهري ٩٩، ٩٦

ط

الطبري ٥٤ طرفة ٢٠،١٩،١٧،١٦ الطرماح ١٥٢ طلحة بن عبيد الله ٧٣،٤٧،٣٧،

ع

عاد ١١ عاصم بن عبد الله الهلالي ١١٧ عامر بن فهيرة ٤١ عائشة ١٥٥،٨٣،٨٢،٨٠ العباس ١٥٥،٤٣٥،٥٥ عبد الحميد الكاتب ١٥٣،١٣٧ عبد الرحمن بن الاشعث ١٥٦،١٤٠ عبد الرحمن بن عوف ٧٣،٧٧

عمر بن عبد العزيز ۸۱ ، ۱۱۳ ، ۱۲۲ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۲۲ ، ۱۳۸،۱۳۷،۱۳۵،۱۳۳،۱۳۲ ۱٤۹،۱٤۸،۱٤٤،۱٤۳،۱٤۰

۱٤٩،١٤٨،١٤٤،١٤٣،١٤٠ عمر بن هبيرة ١١٤ عمرو بن حريث ٩٧ عمرو بن الزبير ١٣٦ عمرو بن الزبير ١٣٦ عمرو بن سعد بن اني وقاص ٩٧ ٩٨ عمرو بن العاص ٩٥ عمرو بن العاص ٩٥

عمرو بن عبید ۱۵۷ عیسی بن مریم = المسیح

غ، ف،ق،

غيلان مية ١٥٢ فاطمة بنت محمد ٥٦ الفرزدق ٩١ ١٥٢،٩٢

. 144 . 144 . 147 . 148 15. (179 (177 (170 (175 10. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ١٣٥ عد مناف ٣٤، ٧٤ عد بن او س ۱۳۶ عبيد الله بن زباد ۷۸،۷۹ م ۹۱،۹۰ عبيد عبيد الله دن قسر الرقيات ١٥٢ عثمان بن عفان ٧٤،٧٣،٥٤،٣٧) .90.A£ .AT.AY .A1\_VO (101,140 عثمان بن عتبة ٩٦،٩٥ العجاج ١٥٣ العرجي ١٥٣

على بن ابي طالب ۲۰،۵۳،۶۱،۳۷ ۸۰،۷۹،۷۶،۷۳،۲۰،۵۷ ۸۱–۸۱، ۱۱۳،۹۵،۱۱۳ ۱۱۵،۱۱۲،۱۲۸،۱۱۳ على بن الحسين زبن العابدين ۹۳،۹۵ عمار بن ياسر ۸۱

عمر بن ابي ربيعة ٣٩، ١٣٥

قياذ الاول ٢٣٠ ٢٣ قباذ الثاني ٢٧ قبيصة بن ذويب ١٣٧، ١٣٦ قحطبة بن شبيب ١٢٩ قطنطين الزبني ١١٩ قطن مولى يزيد بن الوليد ١٣٧ قيس بن ذريح ١٥٢ قيس بن الهيتم ٩٧

ك ، ل

كثير عزة ١٥٢ كسرى = ابرويز ، انو شروان الخ . كعب بن الاشرف ٨٤ كعب بن مانك ٨٠ الكميت ١٥٢ كونستانس الثاني \*٩ كيسان = المختار بن عبيد الله كيسان آخر ٩٧ لاوون الاسوري ١١٩ لذريق ١٥١

> ۲ مالك بن نويرة ۲۲ ماني ۲۳

المثنى بن حارثة ٥٩ ،٦٦،٦٠ مجنون ليلي ١٥٢

محمد رسول الله ۲۰،۲۵،۲۵،۳۵، ۳۵، ۲۰،۲۵،۱۱۳،۱۱۵،۱۱۳،۷۹ ۱۲۸،۱۱۳،۱۳۳،۱۳۴ محمد بن ابي بكر ۸۱،۸۰ محمد بن الجنفية ۹۸،۵۰

۱۱۷ المخنار بن عبید الله ۹۲ ۱۱۶،۹۷ مروان بن الحکم ۸۰،۷۷، ۸۳، ۹۳ ۱۳۵،۱۲٤،۹۳

محمد بن على بن عبد الله بن عباس١١٦

مروان بن محمد ۱۲۱،۸۶<u>–۱۳۰،</u> ۱۵۷،۱۳۷

مریم بنت عمران ۲۲،۲۳ (۱٤٥،۲۷ ۱٤٦

مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز ١٣٥ مزدك ٢٣ ملسفودي ٨١ مسلم بن زياد ١٣٩ مسلم بن عقبة ٩٣ مسلم بن الوليد ١٤٥ مسلمة بن حبيب ٩٠٠٥٨

مسلمة بن عبد الملك ١٣٧،١١٤

النعمان بن بشير ٩٦،٨٩ هاشم بن عبد مناف ۷٤،۳٥،۳٤ هر قل ۲۷٬۲۰، ۲۵، ۲۲ هر مز الرابع ۲۵ الحرمة أن ١٣٨،٧٢ هرون بن عمران ۱۳٤ هشام بن عبد الملك ١١٤،١١٣،٨٦ -169,147,147,147,14. (107,101 وضاح اليمن ١٥٣ الوليد بن عبد الملك ١٢٣،٨٦، ١٢٤، 101(10,(189(177(177 الوليد بن عتبة ٩٥ الوليدين عقبة ٧٧ الوليد بن بزيد ۸۶، ۱۲۲،۱۲۲، ۱۲۵ 159 یحیی بن زید بن صنی ۱۱۸ يز دجر د الثاث ۲۸ یزید بن رویم ۹۷ يزيد بن عبد الملك ١١٣،١١٤،١١٥، 101:129:177:119 يزيد بن عمر بن هبيرة ١٢٩ يزيد بن المهلب ١٢٣،١١٣ یزید بن معاویة ۸۳،۲۹،۲۹،۸۸۰

144.147.175.45-4.

144

مسمع بن مالك ٩٧ المسيح ۲۲،۳۲، ۲۰–۲۷، ۳۸، ۱٤٥، 175 مسلمة الكذاب = مسلمة بن حبيب المطلب بن عبد مناف ۳۵،۳٤ معاوية بن ابي سفيان ٧٤،٧٠،٦٩، 74.74 AV. AV. YA-1P. 3P, 0P, VP, 711, 3Y1, 141,140,144,147,141 144 معاویة بن یزید ۹۲،۹۵،۹۶،۹۳،۹ 121,127,127,127 102:10:114 معبد الحهي ١٥٧،١٥٦ المغيرة بن شعبة ٧٧،٧٧،٨٨،٨٨، ٩٠ المنصور العباسي ١٥٧ المهلب بن ابي صفرة ١٣٤،٨٩ مسه ن الكلسة ٩٦

#### ن، ھ، و ، ي

ناتل بن قیس ۹۹ النجاشی ۳۸،۳۵،۳۶،۲۷۰ نسطور ۲۷،۲۷،۱۵۰ تصر بن سیار ۲۸،۱۲۰،۱۲۷،۱۲۸ نمثل (نیز لعثمان بن عفان) ۸۰ يزيد بن الوُليد ۱۲۲،۱۲۱،۱۲۰،۸۳ يوستنيانوس الاول ۳۵،۲٤،۲۳ هر یوست بن عمر الثقفي ۱۱۷،۱۱۰ يعقوب البرادعي ۱٤٦،۲۷

# نخبة من دراسات وكـتب

# للدكتور عمر فروخ

عضو المجمع العلمي العربي بدمثق عضو جمعية البحوث الاسلامية في بومباي

#### 060

| رش اللبناني | الثمن بالق         |           |              | مات قصيرة                      | دراس         |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------------------|--------------|
| ٤٠          | ~~~                | الثانية ) | ( الطبعة     | <br>ــــ الحجاج بن يوسف        | . 1          |
| ٧٥          |                    | الثانية ) | ( الطبعة     | ــ عمر ابن ابي ربيعة           | ۲.           |
| ٤٠          |                    | الثانية ) | ( الطبعة     | ـ عبد الله بن المقفع           | ۳            |
| 1           |                    | الثانية ) | ( الطبعة     | ــ الرسائل والمقامات           | ٤ .          |
| ۰٠          |                    | الثانية ) | ( الطبعة     | ـ ابن الرومي                   | ه .          |
| ٦.          |                    | الثانية ) | ( الطبعة     | ــ احمد شوقي                   | ٠ ٦          |
|             |                    | الثانية ) | ( الطبعة     | ــ ابن خلدون                   | - <b>Y</b>   |
| <b>V</b> 0  | ( الطبعة الثانية ) | !وروبية   | , الفلسفة ال | ــ أثر الفلسفة الاسلامية في    | - ٨          |
| 140         | الثانية )          | ( الطبعة  |              | ــ شعراء البلاط الاموي         | ٠ ٩          |
| 1           | الثانية )          | ( الطبعة  | سينا         | ـ الفارابيان : الفاراني وابن س | ٠١٠          |
| 1           | الثانية )          | ( الطبعة  |              | ــ اربعة ادباء معاصرون         | - 11         |
| 10.         | الثانية )          | ( الطبعة  |              | ـ خمسة شعراء جاهليون           | - <b>۱ ۲</b> |

| 140   | ( الطبعة الثانية )                                                                | ۱۳ – بشار بن برد                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ۰۰    | ( الطبعة الثانية )                                                                | ١٤ ــ نهج البلاغة                  |
| 10.   | ( الطبعة الثانية )                                                                | ١٥ ــ اخوان الصفا                  |
| 1     | ( الطبعة الثانية )                                                                | ١٦ – ابن باحه                      |
| 110   |                                                                                   | ۱۷ – ابن طفیل                      |
| γ     |                                                                                   | ٨١ – التصوف في الاسلام             |
| 10.   | ا انی العرب                                                                       | ١٩ ــ الفلسفة اليم ِنانية في طريقه |
| ١     | م الفلسفة الاسلامية                                                               | ۲۰ ــ موضوعات محللة في تاريخ       |
| 10.   |                                                                                   | ۲۱ – ابو فر اس                     |
|       | دراسا <i>ت</i> أخر<br>                                                            |                                    |
| 10.   | ( الطبعة الثالثة )                                                                | ابو نواس : دراسة ونقد              |
| ۰۰    |                                                                                   | ابو نواس : مختارات                 |
| 1     |                                                                                   | ابو تمام                           |
| 7     | ( الطبعة الثانية )                                                                | حكيم المعرة                        |
| ۳.,   | ( الطبعة الثانية )                                                                | عبقرية العرب في العلم والفاسفة     |
| 10.   | ( الطبعة الرابعة )                                                                | الاسلام على مفترق الطرق            |
| ١     |                                                                                   | نحو التعاون العربي                 |
| (نفد) |                                                                                   | دفاعاً عن العلم                    |
| ۰۰    |                                                                                   | دفاعاً عن الوطن                    |
| ٤٠٠   |                                                                                   | الاسرة في الشرع الاسلامي           |
| 600 — | Das Bild de Fruhislam in<br>der arabischen Dichtung<br>von der Higra bis Zum Tode |                                    |

Umars, 1-23 d. H. (622-644 n. Ch.

Leipzig 1937.

| 40.  | التبشير والاستعمار                                      |
|------|---------------------------------------------------------|
| *    | شاعران معاصران                                          |
| *    | العرب و الاسلام في الحوض الشرقي                         |
| 40   | الاسئلة الثلاثة ( مشهد شعري تمثيني للمدارس الابتدائية ) |
| 1    | <b>الثقا</b> فة النربية في رعاية الشرق الاوسط           |
| ففدت | سفينة الحيوانات ( مغناة تمثيلية الاطفال )               |

•

يمكن الحصول على هذه الدراسات من : السيد محمد الحوجة ١٥ نهج باب المنارة – تونس

